

ڪاليٺ مجت ناصِرالدّين الألبَا بي

الْجُرُعُ الْيُصِينُكُ الْجُرُعُ الْيُصِينُكُ

المكييب الاسلامي

# حقوق لطبع محية فوظه لِلمكتب الإسلامي الطبعة الإولمن

۱۳۹۹ه - ۱۹۷۹م

المكتب الاسلامي

بیروت: ص.ب ۱۱/۳۷۷۱ هاتف ۲۳۸،۵۵ د بروتیا: اسسالاسیگا دمشدق: ص.ب ۸۰۰ در هاتف ۱۱۱۳۳۷ د بروتیا: اسسلامحیب

## بأب ُ عَد الزنيٰ

٧٣٣٧ \_ (عن عبد الله بن مسعود قال: «سألت رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ اي الذنب اعظم، قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك، قلت: ثم اي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم اي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك» متفق عليه). (١)

صحيح. اخرجه البخاري (٣/ ٣٠٠, ١٩٥/٤, ٣٠٠, ١١٥/٤, ٣٠٠, ٣١٤, ٥ ٤٨٨) ومسلم (١/ ٦٣) وأبو داود أيضاً (٠ ٢٣١) والنسائي (٢/ ١٦٥) والترمذي (٢/ ٣٠٥) وأحمد (١/ ٤٣٤) من طرق عن أبي وائل عن عمر و بن شرحبيل عن عبدالله به.

وفي رواية للبخاري والترمذي وأحمد (١/ ٣٨٠, ٤٣١, ٤٦٢) عن أبي وائل عن عبد الله لم يذكر بينهما عمرو بن شرحبيل ، وقال الترمذي:

«والأول أصح». وقال:

«هذا حديث حسن صحيح».

الحسن عمر قال: ﴿ إِن الله بعث محمداً ﴿ الحسن وأنزل عليه الكتاب فكان فيا أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها ورجم رسول الله ﴿ ورجمنا بعده . فأخشى إن طال

<sup>(</sup>١) هذا الجزء يبدأ من الصفحة ٣٦٥ من الجزء الثاني من « منار السبيل » ولم تلتزم بوضع ارقام الصفحات (زهير)

بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بتسرك فريضة انزلها الله تعالى . فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت به البينة أو كان الحبل أو الاعتراف وقد قرأتها « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم » متفق عليه ) .

صحیح. أخرجه البخاري (1/8/1) ومسلم (1/9/1) ومسلم (1/9/1) وأبو داود (1/9/1) والترمذي (1/9/1) والدارمي (1/9/1) وابن ماجه (1/9/1) وابن أبي شيبة (1/9/1) وابسن الجارود (1/9/1) والبيهقي (1/9/1) وأحمد الله بن عباس يقول : قال عمر بن الخطاب . . . وقال الترمذي :

« خدیث حسن صحیح ».

وتابعه على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس به نحوه.

أخرجه أحمد (١٠/ ٢٣ ) وابن أبي شيبة ( ٢/٨٢/١١)

وتابعه سعيد بن المسيب عن عمر به.

أخرجه مالك ( ٢/ ٨٢٤/٢) وابن أبي شيبة ، وأحمد ( ١/ ٣٦، ٣٤ ) مختصراً .

۲۳۳۹ ـ ( حديث « أن النبي ﴿ يَكُ اللهِ عَلَيْكُ ﴿ رَجُّمُ مَاعَزًا وَالْغَامِدَيَّةُ، وَرَجُّمُ الْخَلْفَاءُ بَعْدُهُ ﴾ .

صحبيح. أما رجم ماعز ، فقد سبق ذكر أحاديث رجمه تحت رقم ( ٢٣٢٢ ) . وأما رجم الخلفاء بعده ، فهو في حديث عمر الذي قبله :

« ورجم رسول الله ﴿ﷺ ورجمنا بعده ».

ولفظ ابن أبي شيبة من رواية سعيد عن عمر:

« رجم رسول الله ﴿ﷺ ، ورجم أبو بكر ، ورجمت ».

ثم أخرجه من طريق نجيح أبي على عن النبي ـ عليه السلام ـ قال :

« رجم رسول الله ﴿ ﴿ وَرَجَّمُ أَبُو بَكُرُ وَعَمْرُ ، وَأَمْرُهُمَا سَنَةً ﴾ .

وإسناده مرسل رجاله ثقات غير نجيح أبي على أورده إبن أبي حاتم ( ٤/ ٤/ ٤٩٣/ ) وقال:

« روى عن أنس ، روى عنه أبو هلال الراسبي » . ولم يزد.

وكذا قال ابن حبان في « الثقات » ( ٢٤٣/١ )!

وأخرج ابن أبي شيبة ( ١/٨٣/١١ ) عن الشعبي :

« أن علياً جلد ورجم » .

وإسناده صحيح .

وعن ابن سيرين قال :

«كان عمر يرجم ويجلد، وكان على يرجم ويجلد».

أخرجه من طريق أشعث عنه.

وإسناده صحيح أيضاً ، وأشعث هو ابن عبد الملك الحمراني.

صحيح . وهو من رواية الشعبي عن علي ، وله عنه طرق :

<sup>(</sup>١) بضم الشين المعجمة وتخفيف الراء ثم حاء مهملة :

الأولى : عن سلمة بن كهيل عن الشعبي به . إلا أنه قال : « جلد » بدل « ضرب » .

أخرجه أحمد ( ١٠٧/١ ) : ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل.

وأحرجه البخاري في « الحدود » (  $2/\sqrt{2}$  ) : حدثنا آدم حدثنا شعبة به مختصراً ، لم يذكر الجلد .

وأخرجه الطحاوي ( ٢/ ٨١ ) عن العقدي ثنا شعبة به كاملا.

وتابعه حماد بن سلمة أنبأنا سلمة بن كهيل به ولفظه :

« أن علياً رضي الله عنه قال لشراحة : لعلك استكرهت ، لعل زوجك أتاك ، لعل ، قالت : لا ، قال : فلما وضعت ما في بطنها جلدها ، ثم رجمها ، فقيل له : جلدتها ثم رجمتها ؟ قال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾

أخرجه أحمد (١/١٤١، ١٥٣)

قلت : وإسناده صحيح على شرط مسلم .

الثانية : عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي به نحو رواية شعبة .

أخرجه أحمد ( ١/٦١٦) والدارقطني (٣٤٠)

الثالثة: عن حصين بن عبد الرحمن عنه بلفظ:

« أتى على بمولاة لسعيد بن قيس محصنة قد فجرت ، فضربها مائة ، ثم رجمها ، ثم قال . . . ».

أخرجه أحمد والدارقطني.

قلت : وإسناده صحيح ، وكذا الذي قبله .

الرابعة : عن أبي حصين عن الشعبي قال :

« أتي على رضي الله عنه بشراحة الهمدانية قد فجرت ، فردها حتى ولدت ، فلما ولدت قال ائتوني بأقرب النساء منها ، فأعطاها ولدها ،ثم جلدها ورجمها ، ثم قال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بالسنة ، ثم قال : أيما امرأة نعى عليها ولدها أو كان اعتراف ، فالامام أول من يرجم ، ثم الناس ، فان نعاها الشهود ، فالشهود أول من يرجم ثم الامام ثم الناس ».

أخرجه الدارقطني والبيهقي ( ٨/ ٢٢٠ ) .

قلت : وإسناده صحيح على شرط مسلم .

الخامسة : عن الأجلح عن الشعبي قال :

«جيء بشراحة الهمدانية الى على رضى الله عنه ، فقال لها : ويلك لعل رجلاً وقع عليك وأنت نائمة ، قالت : لا ، قال : لعلك استكرهت ، قالت : لا ، قال : لعل زوجك من عدونا هذا أتاك فانت تكرهين أن تدلي عليه ، يلقنها لعلها تقول : نعم ، قال : فأمر بها فحبست ، فلما وضعت ما في بطنها ، أخرجها يوم الخميس فضربها مائة ، وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة ، وأحاط الناس بها ، وأخذوا الحجارة ، فقال : ليس هكذا الرجم ، إذاً يصيب بعضكم بعضاً ، صفوا كصف الصلاة صفاً خلف صف ، ثم قال : أيها الناس أيما امرأة بيء بها وبها حبل يعني أو اعترفت ، فالامام أول من يرجم ثم الناس ، وأيما المرأة أو رجل زان فشهد عليه أربعة بالزنا فالشهود أول من يرجم ثم الامام ، ثم الناس ، ثم رجها ، ثم أمرهم فرجم صف ثم صف ، ثم قال : افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم » .

أخرجه ابن أبي شيبة ( ١١/ ١٨٨ ) مختصراً ، والبيهقي والسياق له.

قلت : وإسناده جيد رجاله ثقات رجال الصحيح غير الأجلح وهـ و ابس عبدالله الكوفي وهو صدوق.

السادسة : عن مجالد : ثنا عامر قال :

«كان لشراحة زوج غائب بالشام ، وإنها حملت ، فجاء بها مولاها الى على ابن ابي طالب رضي الله عنه فقال : إن هذه زنت فاعترفت ، فجلدها يوم الخميس مائة ، ورجمها يوم الجمعة ، وحفر لها الى السرة وأنا شاهد ، ثم قال : إن الرجم سنة سنها رسول الله ﴿ وَ وَ كَانَ شَهِدَ عَلَى هَذَهُ أَحَدُ لَكَانَ أُولُ مَن يرمي الشاهد ، يشهد ثم يتبع شهادته حجره ، ولكنها أقرت ، فأنا أول من رماها ، فرماها بحجر ، ثم رمى الناس وأنا فيهم ، قال : فكنت والله فيمن قتلها » .

أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢/٨٣/١١ ) مختصراً جداً ، وأحمد ( ١٢١/١ ) والسياق له .

قلت : ورجاله ثقات رجال المشيخين غير مجالــد وهــو ابــن سعيد وهــو ضعيف.

السابعة : عن إسماعيل بن أبي خالد قال : سمعت الشعبي وسئل : هل رأيت أميرالمؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه ؟ قال :

« رأيته أبيض الرأس واللحية ، قيل : هل تذكر عنه شيئاً ؟ قال : نعم أذكر أنه جلد شراحة يوم الخميس . . . » فذكره .

أحرجه الحاكم ( ٤/ ٣٦٥) وقال:

« وهذا إسناد صحيح ».

قلت: ووافقه الذهبي ، وهو كها قالا . وهو نص في سهاع الشعبي لهذا الحديث من على رضي الله عنه ، ففيه رد لبعض الروايات التي وقع فيها واسطة بين الشعبي وعلى ، ولذلك جزم الدارقطني بأنها وهم وبأن الشعبي سمع هذا الحديث من على ، قال : ولم يسمع عنه غيره كها ذكره الحافظ في « الفتح » الحديث من على ، قال : ولم يسمع عنه غيره كها ذكره الحافظ في « الفتح » الحديث من على ، قال : ولم يسمع عنه غيره كها ذكره الحافظ في « الموقى الله ( ١٠٥ / ١ ) ولم يذكر الحجة على ذلك ، فاستفدها من هنا ، والموقى الله تعالى .

وللحديث طرق أخرى عن على رضي الله عنه.

الأولى : عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال:

« ما رأيت رجلاً قط أشد رمية من على بن أبي طالب رضي الله عنه ، أتي بامرأة من همدان يقال لها شراحة ، فجلدها مائة ، ثم أمر برجمها ، فأخذ آجرة فرماها بها ، فها أخطأ أصل أذنها ، فصرعها فرجمها الناس حتى قتلوها ، ثم قال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بالسنة ».

أخرجه الحاكم ( ٤/ ٣٦٤ ) وقال :

« صحيح الأسناد ، وإن كان في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه خلاف » .

قلت : والراجح عندنا أنه سمع منه كما بينته في الجزء الثاني من « سلسلة الأحاديث الصحيحة ».

الثانية : عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال :

« جاءت امرأة من همدان يقال لها شراحة الى على . . . »

أخرجه الطحاوي ( ٢٠/٢ ) عن أبي الأحوص عن سماك عنه.

وهذا إسناد على شرط مسلم.

الثالثة: عن الرضراص قال:

« شهدت علياً رضي الله عنه جلد شراحة ثم رجمها ».

أخرجه الطحاوي بسند ضعيف.

الرابعة : عن حبَّة العرني ( الأصل : العوني ) عن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال :

« أتته شراحة فأقرت عنده أنها زنت . . . » الحديث وفيه :

« ثم دفنها في الرحبة الى منكبَّها ، ثم رماها هو أول الناس . . . ».

أخرجه الطحاوي بسند ضعيف أيضاً .

۲۳۶۱ ـ (حديث عبادة « والثيب بالثيب جلد منة والرجم » رواه مسلم وغيره)

صحیح . أخرجه مسلم (٥/ ١١٥) وأبو داود (٤٤١٥) والبيهقي والدارمي (٢/ ١٨١) والطحاوي (٢/ ٧٩) وابن الجارود (٨١٠) والبيهقي (٨١٠) والمن أبي شيبة (١١/ ٨٣/١) والطيالسي (٨٤٥) وأحمد (٥/ ٣١٣ ، ٣١٧) وبن أبي شيبة (٣٢٠ ، ٣٢٠) من طرق عن الحسن عن حطان بن عبدالله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ﴿ عَلَيْهُ :

« خذوا عني خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً ، البكر بالبكر جلد ماثة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم ، .

وأخرجه ابن ماجه ( ۲۰۵۰ ) من طریق سعید بن أبي عروبة عن قتادة عن یونس بن جبیر عن حطان بن عبد الله به .

وهوعند مسلم وأبي داود وأحمد وغيرهم من طرق عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان . وهذا هو الصواب أنه من رواية قتادة عن الحسن . ورواية ابن ماجه عنه عن يونس بن جبير وهم أظنه من شيخ ابن ماجه بكر بن خلف أبي بشر والله أعلم .

وأخرجه الطيالسي وعبدالله بن أحمد ( ٣٧٧/٥) من طريق جرير بن حازم ثنا الحسن قال : قال عبادة بن الصامت به .

والحسن وهو البصري مدلس ، فكأنه أسقط في هذه الـرواية حطـان بن عبدالله . والله أعـلم .

وخالف الجماعة الفضل بن دلهم فقال : عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال : قال رسول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ : فذكره .

أخرجه أحمد ( ٣/ ٤٧٦ ) .

قلت : والفضل هذا لين فلا يعتد بمخالفته .

٢٣٤٧ - (أن النبي ﴿ الله على الله والعامدية ولم يجلدها ،
 وقال لأنيس فإن اعترفت فارجمها ») وعمر رجم ولم يجلد) .

صحیح . أما رجم ماعز ، فمضى ذكر أحاديثه تحت رقم ( ٢٣٢٢ ) . وأما الغامدية ، فتقدم حديثها هناك .

وأما حديث أنيس ، فقد مضى برقم ( ١٤٦٤ ) .

وأما رجم عمر ، فتقدم قبل حديثين.

۲۳٤٣ - (روى ابن عمر « أن النبي ﴿ الله أمر برجم اليهوديين الزانيين فرجما » متفق عليه ) .

صحبيح . وقد مضى تخريجه برقم ( ١٢٥٣ ) .

٢٣٤٤ \_ ( روى الترمذي عن ابن عمر أن النبي ﴿ يَكُ ﴿ وَ ضَرِبُ وَغُرِبُ ﴾ « ضرب وغرب » وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب ) .

صحيح . أخرجه الترمذي ( ١/ ٢٧١ ) وكذا البيهقي ( ٢/ ٢٢٣ ) من طرق عن عبدالله بن إدريس عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر به . وقال الترمذي :

« حدیث غریب ، رواه غیر واحد عن عبد الله بن إدریس فرفعوه ، وروی بعضهم عن عبد الله بن إدریس هذا الحدیث عن عبید الله عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب ، وأن عمر ضرب وغرب » .

ثم ساقه هو والبيهقي من طريق أبي سعيد الأشج عن عبد الله بن ادريس به. ثم قال الترمذي :

« وهكذا روي الحديث من غير رواية ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر نحو هذا ، وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر ، لم يذكر فيه «عن النبي ﴿ النَّهِ ﴿ النَّهِ ﴾ ، وقد صح عن رسول الله ﴿ النَّهِ ﴾ النفي » .

قلت: الحديث مع غرابته ، فهو صحيح الإسناد ، لأن عبدالله بن إدريس وهو أبو محمد الأودي ثقة محتج به في « الصحيحين » وقد رواه عنه الجماعة مرفوعاً ، ومن رواه عنه موقوفاً ، فلم يخالف رواية الجماعة ، فان فيها ما رواه وزيادة والزيادة مقبولة لا سيما إذا كانت من الجماعة .

ويشهد للمرفوع حديث عبادة المتقدم قبل حديثين .

٣٣٤٥ - (عن عبدالله بن عياش المخزومي قال : « أمرني عمر ابن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنى » رواه مالك ) .

حسن . أخرجه مالك ( ٢/ ١٦/ ١٦ ) وعنه البيهقي ( ٨/ ٢٤٢ ) عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال : فذكره .

قلت وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالله بن عياش وقد ذكره ابن أبي حاتم ( ٢/٢/ ١٢٥ ) من روايته عن عمر ، وقال :

« روى عنه ابنه الحارث بن عبدالله بن عياش ونافع ».

ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأورده ابن حبان في « الثقات » وقال ( ١١٦/١ ) :

ا يروي عن عمر بن الخطاب ، روى عنه سليان بن يسار ومحمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ، وهو الذي يقول : مربي أبو الدرداء وأنا أصلي ، فقال : إن الأرض لا تمسح إلا مسحة ، وليس هذا بعبدالله بن الحارث بن عياش ابن أبي ربيعة ، ذاك من أتباع التابعين ، روى عنه أهل المدينة » .

قلت : فقد روى عنه جماعة من الثقات ، وهو إلى كونـه تابعياً فالقلـب يطمئن للاحتجاج به . والله أعـلم .

٢٣٤٦ - (حديث أن النبي ﴿ عَلَيْكُ لَم يأمر بتعذيب الأمة إذا زنت

في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد » ) .

صحیح . وقد مضی برقم ( ۲۳۲۳ ) .

الى امرأة هذا فإن اعترفت فارجها . قال : فغدا عليها فاحتصما إلى الله ﴿ وَكَانُ ابن أحدهما عسيفاً عند الآخر فزنى بامرأته وفيه : قال رسول الله ﴿ وَكَانُ ابن أحدهما الله و و اغد يا أنيس الى امرأة هذا فإن اعترفت فارجها . قال : فغدا عليها فاعترفت فرجها . وواه الجهاعة ) .

صحیح . وقد مضی برقم ( ۱٤٦٤ ) .

٢٣٤٨ ـ (عن ابن عباس مرفوعاً « من وقع على بهيمة فاقتلـوه واقتلوها » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وضعفه الطحاوي ).

صحیح . أخرجه أحمد ( 1/77) وأبو داود ( 223) والترمذي ( 1/70) وكذا الدراقطني ( ص 22 – 22) والحاكم ( 200 ) وكذا الدراقطني ( ص 200 ) وأبو الشيخ في « مجلس من حديثه » ( ق 20 ) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به . وزاد أبو داود والترمذي وغيرهما :

« فقيل لابن عباس : ما شأن البهيمة ؟ قال : ما سمعت من رسول الله فقيل لابن عباس : ما شأن البهيمة ؟ قال : ما سمعت من رسول الله في ذلك شيئاً ، ولكن أرى رسول الله كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها ، وقد عمل بها ذلك العمل ».

وقال الترمذي :

« هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي و الله ، وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: « من أتى بهيمة فلا حد عليه » .

ثم ساق إسناده بذلك الى الثوري . ورواه أبو داود ( ٤٤٦٥ ) من طريق

جماعة آخرين عن عاصم به . وقال الترمذي :

« وهذا أصح من الأول »! وقال أبوداود:

« حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو »!

وتعقبه البيهقي فقال وأجاد:

« وقد رويناه من غير وجه عن عكرمة ، ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصرعن عاصم بن بهدلة في الحفظ ، كيفوقد تابعه على روايته جماعة ، وعكرمة عند أكثر الأثمة من الثقات الأثبات » .

قلت : وهذا هو التحقيق ، فان عمرو بن أبي عمرو هو كما قال : لا يقصرعن عاصم بن بهدلة ، بل لعله خير منه في الحديث ، يبين لك ذلك ترجمتهما في « التقريب » فقال في عمرو وهو ابن أبي عمرو مولى المطلب المدنى :

« ثقة ربما وهم ». وقال في عاصم:

« صدرق له أوهام ». وقال الذهبي فيه :

« صدوق يهم ، روى له خ.م. مقروناً ». وقال في عمرو:

« صدوق حديثه نخرج في « الصحيحين » في الأصول ».

فتبين أنه أقوى من عاصم فحديثه أرجح عند التعارض ، زد على ذلك أن حديثه مرفوع ، وحديث عاصم موقوف ، فتضعيف بالموقوف ليس جارياً على قواعد أهل الحديث في ترجيح الرواية على الرأي ، خلافاً للحنفية .

ويزداد حديث عمرو قوة بالمتابعات التي أشار إليها البيهقي رحمه الله ، وقد وقفت على اثنتين منها :

الأولى: داود بن الحصين عن عكرمة به.

أخرجه ابن ماجه ( ٢٥٦٤ ) والدارقطني والبيهقي ( ٨/ ٢٣٤ ) وأحمد ( ٢/ ٣٠٠ ) من طرق عن ابراهيم بن إسهاعيل الأشهلي عن داود به ، وزاد في أوله « من وقع على ذات محرم فاقتلوه ، ومن وقع على بهيمة. . . » وتأتي في الكتاب ( ٢٤١٠ )

قلت : والأشهلي ضعيف ، وكذا ابن الحصين في عكرمة .

والأخرى : عباد بن منصور عن عكرمة به.

أخرجه أبو الشيخ (ق ٦٣/ ١ ) والحاكم والبيهقي وابن عساكر في « تحريم الأبنة » ( ق ٩/١٦ )

قلت : وعباد بن منصور صدوق ، وكان يُدلس وتغير بأخرة ، كما في « التقريب » وقال في « التلخيص » ( ٤/ ٥٠ ) :

« ويقال إن أحاديث عباد بن منصور عن عكرمة إنما سمعها من إبراهيم بن أبي يحيى عن داود عن عكرمة ، فكان يدلسها باسقاط رجلين. وإبراهيم ضعيف عندهم ، وإن كان الشافعي يقوي أمره ».

وذكر أن عبد الرزاق أخرجه عن إبراهبيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة . والله أعلم .

ثم إن للحديث شاهداً من حديث أبي هريرة مرفوعاً به .

أخرجه أبو يعلى في « مسنده » ( ق 777 ) : ثنا عبد الغفار بن عبد الله ابن الزبير ثناعلي بن مسهر عن محمد بن عمر و عن أبي سلمة عنه .

قلت : وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات معروفون غير عبد الغفار هذا ، وقد أورده ابن أبي حاتم ( ٣/ ١/ ٥٤ ) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ويغلب على الظن أن ابن حبان ذكره في « الثقات » ، فقد قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ٢٧٣/٦ ) بعد عزوه لأبي يعلى :

« وفيه محمد بن عمر و بن علقمة وحديثه حسن ، وبقية رجاله ثقات » . لكن قال الحافظ في « التلخيص » ( ٤/٥٠ ) :

« ورواه ابن عدي عن أبي يعلى ، ثم قال : قال لنا أبو يعلى : بلغنا أن عبد الغفار رجع عنه ، وقال ابن عدي : إنهم كانوا لقنوه » .

وقد ورد الحديث عن ابن عباس بلفظ آخر يأتي بعد حديث.

۲۳٤٩ ـ (حديث أبي موسى مرفوعاً « إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان » ) .

ضعيف . أخرجه البيهقي ( ٨/ ٣٣٣ ) من طريق أبي بدر : ثنا محمد ابن عبد الرحمن عن خالدالحذاء عن ابن سيرين عن أبي موسى قال : قال رسول الله ﴿ فَالَمُهُ : فَذَكُرُهُ وَتَمَامُهُ :

« . . . وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان » . وقال :

« ومحمد بن عبد الرحمن هذا لا أعرفه ، وهو منكر بهذا الاسناد ». وتعقبه ابن التركماني فقال:

« قلت : هو معروف يقال له المقدسي القشيري ، روى عن جعفر بن حميد ، وحميد الطويل وحالد الحذاء وعبيد الله بن عمر وفطر بن خليفة . روى عنه أبو ضمرة ، وبقية ، وأبو بدر ، وسليان بن شرحبيل ، ذكره ابن أبي حاتم في كتابه وقال : ذكره البخاري . قال : وسألت أبي عنه ؟ فقال : متروك الحديث ، كان يكذب ، ويفتعل الحديث » .

وقال الحافظ في « التلخيص » ( ٤/ ٥٥ ) بعد أن عزاه للبيهقي :

« وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري كذبه أبو حاتم ، ورواه أبو الفتح الأزدي في « الضعفاء » ، والطبراني في « الكبير » من وجه آخر عن أبي موسى ، وفيه بشر بن الفضل البجلي وهو مجهول ، وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في « مسنده » عنه ».

قلت : لم أره في « مسنده » المطبوع ، ولا في « ترتيبه » للشيخ الساعاتي البنا(١) والله أعلم.

• ٢٣٥٠ - ( وعن ابن عباس مرفوعاً « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » رواه الخمسة الا النسائي ) .

<sup>(</sup>١) «منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي ابو داود للعلامة الشيخ احمد عبد الرحمن البنا الساعاتي ــ رحمه الله ــ وقد نطبعه قريباً ــ ان شاء الله ــ زهير . .

صحیح . أخرجه أبو داود ( ۲۲۲ ) والترمذي ( ۱/ ۲۷۰) وابن ماجه ( ۲۰۱۱ ) وابن الجارود ( ۲۲۰ ) والدارقطني ( ۳۶۱ ) والحاكم ( ۶/ ۳۵۰ ) وأجد ( ۱/ ۳۰۰ ) وأبو الشيخ ( ق ۲/ ۲۲ ) كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد غير الحاكم فمن طريق سليان بن بلال كلاهما عن عمرو بن أبي عمروعن عكرمة عن ابن عباس به . وقال الترمذي:

« وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي و من هذا الوجه ».

وقال الحاكم:

« صحيح الإسناد » ، ووافقه الذهبي.

قلت : وهو كما قال ، وراجع الكلام على عمرو بن أبي عمرو قبـل حديث.

وقد تابعه عباد بن منصور عن عكرمة به.

أخرجه أحمد ( ٢/٠٠١) وأبو محمد الدوري في « كتاب ذم اللواط» ( ق ٢/١٥٩) والبيهقي من طرق عن عباد به .

وله شاهد ذكره الحاكم من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً به. وتعقبه الذهبي بقوله :

« قلت : عبد الرحمن ساقط ».

قلت : الظاهر أنه لم يتفرد به ، فقد قال الترمذي عقب حديث ابن عباس :

« وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة . . . » . وقال :

« هذا حديث في إسناده مقال ، ولا نعرف أحداً رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري ، وعاصم يضعف في الحديث من قبل حفظه ».

قلت: وقد وصله أبو الشيخ (ق ٢٦/٢) وابن عساكر في « جزء تحريم الأبنة » (ق ١٦٦/١) من طريق عبدالله بن نافع ثنا عاصم بن عمر به ولفظه :

« الذي يعمل عمل قوم لوط فارجم الأعلى والأسفل ، ارجمها جميعاً ».

وله شاهد آخر عن على قال: قال رسول الله ﴿ عَلَيْهُ :

« يكون في آخر الزمان رجال لهم أرحام منكوسة ، ينكحون كما تنكح النساء ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به».

أخرجه أبو محمد الدوري في «كتاب ذم اللواط» (ق ٢/١٥٩) من طريق عيسى بن شعيب ثنا رباب الدارمي عن عبدالله عن على.

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، رباب الدارمي لم أعرفه ، ولعله الذي في « الجرح والتعديل » ( ١/ ٢/ ٢٥) :

« رباب بن حدير ( وليس في « تاريخ البخاري » : ابن حدير ) روى عن ابن عباس ، روى عنه تميم بن حدير ».

وعيسى بن شعيب وهو ابن إبراهيم النحوي قال الحافظ:

« صدوق له أوهام ».

ثم أخرج من طريق عباد بن كثير عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر ابن عبدالله قال: قال رسول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾:

« من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه ».

وعباد هذا هو الثقفي البصري : متروك .

۱۳۵۱ – (روى البراء قال: «لقيت عمي ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله ﴿ عَلَيْكُ ﴾ إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله » حسنه الترمذي ).

صحبيح . أخرجه الترمذي ( ١/ ٢٥٥ ) وابن ماجه ( ٢٦٠٧ ) أيضاً

والطحاوي ( 1 / 00 ) وابن أبي شيبة ( 1 / 1 / 1 ) ) والدارقطني ( 1 / 1 / 1 ) والبيهقي ( 1 / 1 / 1 ) وأحمد ( 1 / 1 / 1 ) من طريق أشعث بن سوار عن عدي البراء قال :

« مر خالي أبو بردة بن نيار ، ومعه لواء ، فقلت : أين تريد ؟ قال:بعثني رسول الله ﴿ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِي اللهِ ا

هذا هو لفظ الترمذي ، ولفظ الأخرين نحوه دون قوله :

« وآخذ ماله ».

إلا أن البيهقي خالفٍ في السند والمتن فقال:

« عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن البراء عن خاله

« أن رجلاً تزوج امرأة أبيه أو ابنه ـ كذا قال أبو خالد ـ فأرسل إليه النبي فقتله ».

وأشعث بن سوار هذا ضعيف ، فهذا الاختلاف والاضطراب في إسناده إنما هو منه ، وهو من الأدلة على ضعفه ، قال الترمذي عقبه :

«حديث غريب ، وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن البراء . وقد روي هذا الحديث عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن أبيه ، وروي عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن خاله عن النبي ﴿ الله عن الله عن النبي ﴿ الله عن الله عن النبي ﴿ الله عن اله عن الله عن الله عن اله عن الله عن اله

قلت : فهذا اضطراب شديد من سوار ، لكن قد توبع على الوجه الأول منه ، رواه الحسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء قال :

« لقيت خالي ومعه الراية ، فقلت : أين تريد. . . » فذكره مشل رواية الكتاب دون قوله « وآخذ ماله ».

أخرجه النسائي ( ٢/ ٨٥ ) وابن أبي شيبة وعنه ابـن حبـان ( ١٥١٦ )

والحاكم ( ٢/ ١٩١ ) وقال:« صحيح على شرط مسلم » . ووافقه الذهبي .

وقد تابعه ربيع بن ركين قال : سمعت عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال :

« مربي عمي الحارث بن عمرو ، ومعه لواء عقده له النبي ﴿ الله فَقَلْتُ له : أي عم أين بعثك النبي ﴿ قَالَ : بعثني الى رجل تزوج امرأة أبيه ، فأمرني أن أضرب عنقه ».

أخرجه أحمد ( ٢٩٢/٤ ) : ثنا محمد بن جعفر ثنـا شعبـة عن ربيع بن ركين .

وهذا على شرط مسلم ، غير ربيع بن ركين ، وهو الربيع بن سهل بن الركين نسب الى جده ، ضعفه النسائي وغيره ، ووثقه ابن حبان .

وخالفهما زيد بن أبي أنيسة فقال : عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال:

« لقيت عمي ومعه راية . . . » الحديث كما في الكتاب تماماً .

أخرجه أبو داود ( ٤٤٥٧ ) والنسائي ( ٢/ ٨٥ ) والدارمي ( ٢/ ١٥٣ ) والحاكم ( ٤/ ٣٥٧ ) عن عبيد الله بن عمرو عن زيد به .

فقد زاد زيد بين عدي والبراء يزيد بن البراء.

وزيد ثقة من رجال الشيخين ، وزيادة الثقة مقبولة ، وساثر رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين أيضاً غير يزيد بن البراء وهو صدوق ، ولعل عدي بن ثابت تلقاه عنه عن البراء ، في مبدأ الأمر ، ثم لقي البراء فسمعه منه ، فحدث به تارة هكذا ، وتارة هكذا ، وكل حدث عنه بما سمع منه . وكل ثقة من زيد بن أبي أنيسة الذي أثبت فيه يزيد بن البراء ، والسدي واسمه إسماعيل الذي لم يذكر يزيد فيه ، مع متابعة الربيع بن الركين له على ضعفه .

وبهذا يزول الاضطراب الذي أعل الحديث به ابن التركماني، لأنه أمكن

التوفيق بين الوجوه المضطربة منه الثابتة عن رواتها . وأما الوجوه الأخرى التي أشار إليها الترمذي فهي غير ثابتة لأن مدار أكثرها على أشعث وهو ضعيف كما عرفت . وأحدها من طريق ابن إسحاق وهو مدلس ، ولو صرح بالتحديث فليس بحجة عند المخالفة .

ويؤيد صحة الحديث أن له طريقاً أخرى ، وشاهداً.

أما الطريق ، فيرويه أبو الجهم عن البراء بن عازب قال:

« بينا أنا أطوف على إبل لي قد ضلت إذ أقبل ركب ، أو فوارس معهم لواء ، فجعل الاعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي ﴿ الله العراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي ﴿ الله العراب العرب المرأة فاستخرجوا منها رجلاً ، فضربوا عنقه ، فسألت عنه ، فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه » .

أخرجه أبو داود ( ٢٥٥٦) والطحاوي ( ٢/ ٨٥) والدارقطني ( ٣٧١) والحاكم وعنهما البيهقي وعن غيرهما ( ٨/ ٢٠٨) وأحمد ( ٤/ ٢٩٥) من طريق مطرف بن طريف الحارثي ثنا أبو الجهم به .

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الجهم واسمه سليان بن جهم بن أبي الجهم الأنصاري مولى البراء وهو ثقة .

وأما الشاهد فيرويه معاوية بن قرة المزني عن أبيه قال:

« بعثني رسول الله ﴿ إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه ، وأصفى ماله ».

أخرجه ابن ماجه ( ٢٦٠٨ ) : حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن أخي الحسين الجعفي ثنا يوسف بن منازل التميمي ثنا عبد الله بن إدريس عن خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة به .

قال البوصيري في « الزوائد » ( ق ٢/١٦١ ) :

« هذا إسناد صحيح ، رواه النسائي في « كتاب الرجم » عن العباس بن محمد عن يوسف بن منازل به . ورواه الدارقطني في « سننه » من طريق معاوية

ابن قرة أيضاً ، ورواه الحاكم في « المستدرك » من طريق محمد بن إسحاق الصنعاني عن يوسف بن منازل ، فذكره ، ورواه البيهقي في « الكبسرى » عن الحاكم بالإسناد والمتن ».

قلت: وأخرجه البيهقي ( ٢٠٨/٨ ) من طريق أخرى غير الحاكم والطحاوي ( ٢/ ٨٦ ) عن يوسف به.

7707 - (روی ابن ماجه باسناده مرفوعاً « من وقع علی ذات محرم فاقتلوه » ).

ضعيف . أخرجه الترمذي ( ٢٧٦/١ ) وابس ماجه ( ٢٥٦٤ ) وكذا الدارقطني ( ٣٤١ ) والحاكم ( ٣٥٦/٤ ) والبيهقي ( ٣٤١ ) وأحمد ( ٢٣٠/١ ) من طريق إبراهيم بن إسهاعيل بن أبيي حبيبة حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﴿ الحاكم :

« صحيح الإسناد ». ورده الذهبي بقوله:

« قلت : لا ».

قلت : والعلة من اسماعيل وداود ، وقد مضى الكلام عليها قريباً تحت الحديث ( ٣٣٤٥ ) وقال الترمذي :

« لا نعرف إلا من هذا الوجه ، وإبراهيم بن إسهاعيل يضعف في الحديث ». وقال البيهقي عقبه :

« وقد رويناه من حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً ».

قلت : قد أحرجه ابن أبي شيبة ( 1 / ۸۷ / ۱) عنه موقوفاً ، فقال : نا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن عكرمة به موقوفاً .

قلت : وعباد ضعیف کم سبق .

ثم رأيت في « العلل » لابن أبي حاتم ، قال ( ١/ ٥٥٥ ) :

« سألت أبي عن حديث . . . ( فذكر هذا ) قال أبي : هذا حديث منكر، لم يروه غير [ابن] أبي حبيبة» .

٣٥٧ ـ (حديث ابن مسعود أن رجـلاً جاء الى النبي ﴿ الله فقال : إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها فافعل بي ما شئت ، فقرأ عليه النبي ﴿ الله و القم الصلاة طرفي النهار و زلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات » رواه النسائي ) .

صحيح . ولم أره عند النسائي في « الصغرى » ، وهو المراد عند إطلاق العزو إليه ، وقد عزاه الحافظ في « الفتح » (  $\Lambda/\Lambda$  ) لمسلم وأصحاب السنن من طريق سهاك بن حرب عن إبراهيم النخعي عن علقمة والأسود عن ابن مسعود :

« جاء رجل الى النبي ﴿ فقال : يا رسول الله إني وجدت امرأة في بستان ، ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها ، قبلتها ولزمتها ، فافعل بي ما شئت الحديث » .

قلت : فالظاهر أنه عند النسائي في « الكبرى » له ، ومن الدليل على ذلك أن النابلسي أورده في موضعين من « الذخائر » ( ١٩٧/١ ، ٢٠٤ ) ، ولم يعزه للنسائي.

وهو عند مسلم ( ۱۰۲/۸ ) وأبي داود ( ٤٤٦٨ ) والترمذي ( ١٨٨/٢ - ١٨٨ ) وكذا أحمـــد ( ١/ ٤٤٩ ) من طرق عن سياك به ، وقـــال الترمذي :

« حديث حسن صحيح ». وزادوا في آخره :

« فقال رجل من القوم : يا نبىي الله هذا له خاصة ؟ قال : بل للناس كافة ». وقد رواه أبو عثمان النهدي عن ابن مسعود به مختصراً.

أخرجه البخاري ( ٣/ ٢٦١ ) ومسلم وابن ماجه ( ١٣٩٨ ، ٢٥٤ )

وأحمد ( ٢/ ٣٨٦ ، ٣٨٠ ) عن سليمان التيمي عن أبي عثمان به. وفي آخره :
« فقال الرجل : ألي هذه يا رسول الله ؟ قال : لمن عمل بها من أمتي ».
وسيذكره المصنف بلفظ آخر معزواً للمتفق عليه ، وسنبين ما فيه هناك .

٢٣٥٤ ـ (وعن أبي هريرة في حديث الأسلمي « فأقبل عليه في الخامسة قال : أنكتها ؟ قال: نعم . قال : كما يغيب المرود في المحلة، والرشاء في البئر ؟ قال : نعم . وفي آخره : فأمر به فرجم » رواه أبو داود والدارقطني ) .

ضعيف . أخرجه أبو داود ( ٤٤٢٨ ) والدارقطني ( ٣٧١ ) وابن الجارود أيضاً ( ٨١٤ ) وابن حبان ( ١٥١٣ ) والبيهقي ( ٨١٤ ) من طريق أبي الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول :

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عبيد الرحمن بن الصامت وهو مجهول ، وإن ذكره ابن حبان في « الثقات » .

٢٣٥٥ ـ (حديث عائشة مرفوعاً « ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطى في العقوبة » رواه الترمذي ) .

ضعيف . أخرجه الترمذي ( 1/77 ) والدارقطني ( 777 ) والحاكم ( 1/77 ) والبيهقي ( 1/77 ) والبيهقي ( 1/77 ) من طريقين عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهرى عن عروة عنها به . وقال الترمذي :

« لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقى ، ورواه عن يزيد ابن زياد نحوه ، ولم يرفعه ، ورواية وكيع أصح » .

ثم أخرجه هو وابن أبي شيبة ( ١١/٧١/١) عن وكيع به .

قلت: هو ضعيف مرفوعاً وموقوفاً ، فإن مداره على يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك كما في « التقريب » . ولذلك لما قال الحاكم عقبه .

« صحيح الإسناد »! رده الذهبي بقوله:

« قلت : قال النسائي : يزيد بن زياد شامي متروك » . وقال البيهقي :
« ورواه رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري مرفوعاً . ورشدين ضعيف » .

ثم أخرجه من طريق مختار التارعن أبي مطرعن على رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله على يقول :

«ادرؤ واالحدود بالشبهات » . وقال :

« في هذا الا إسناد ضعف» .

قلت : علته مختار التمار وهو ضعيف كما في «التقريب » ، وهو المختار بن نافع ، قال البخاري : منكر الحديث .

ثم رواه عنه بإسناد آخر له عن علي به وزاد :

« ولا ينبغى للإمام أن يعطل الحدود » .

وفي الباب عن أبي هريرة ويأتي في الكتاب بعده .

وقد صح موقوفاً على ابن مسعود بلفظ:

«ادرؤ واالجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم ».

أخرجه ابن أبي شيبة ( ١١/ ٧٠/٧) والبيهقي وقال:

« هذا موصول ».

قلت : وهو حسن الإسناد .

وللحديث شاهد مرسل بسند ضعيف وقد مضي تخريجه برقم ( ٧٧١٧ ) .

٢٣٠٦ - (عن أبي هريرة مرفوعاً « ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً » رواه ابن ماجه ) .

ضعیف . أخرجه ابن ماجه ( ٢٥٤٥ ) من طریق إبراهیم بن الفضل عن سعید بن أبي سعید عن أبي هریرة به .

ومن هذا الوجه رواه أبسو يعلى في « مسنده » كما في « الزيلعمي » ( ق ٣٠٩/٤ ) :

« هذا إسناد ضعيف ، إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد وابسن معين والبخاري والنسائي والأزدي والدارقطني » .

الأولى اعترف عند النبي الله الأولى الما عند النبي الله الأولى والثانية والثالثة فرده فقيل له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك فاعترف الرابعة فحبسه، ثم سأل عنه فقالوا: لا نعلم إلا خيراً فأمر به فرجم ». روي من طرق عن ابن عباس وجابر وبريدة وأبى بكر الصديق).

ضعيف بهذا السياق . أخرجه الطحاوي ( ٢/ ٨١ ) وابــن أبــي شيبـة ( ٢/ ٨١ ) وأحمد ( ٨/ ٨ ) واللفظ له عن طريق إسرائيل عن جابر عن عامر

عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر قال:

«كنت عند النبي على جالساً ، فجاء ما عز بن مالك ، فاعترف عنده مرة ، فرده ، ثم جاء فاعترف الثالثة فرده ، فقلت له : إنك إن اعترفت . . . » .

وقال الهيثمي في « المجمع » ( ٢٦٦/٦ ) :

« رواه أحمد وأبو يعلى والبزار . . . والطبراني في الأوسط . . . وفي أسانيدهم كلها جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف » .

وأما الطرق التي أشار إليها المصنف عن ابن عباس وجابر وبريدة ، فقد سبق تخريجها تحت الحديث ( ٢٣٢٢ ) وليس في شيء منها قول أبي بكر « إنك إن اعترفت . . . » •

 $^{\circ}$  ( حدیث  $^{\circ}$  أن الغامدیة أقرت عنده بذلك في مجالس  $^{\circ}$  رواه مسلم  $^{\circ}$  ) .

صحيح . وتقدم لفظ حديثها تحت الحديث ( ٢٣٢٢ ) .

٩ ٢٣٥٩ - (قول بريدة ( «كنا أصحاب محمد على نتحدث أن الغامدية وماعزاً لو رجعا بعد اعترافهما أو قال : لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجهما بعد الرابعة » رواه أبو داود ) .

ضعيف . أخرجه أبو داود ( ٤٤٣٤ ) من طريق أبي أحمد ( وهمو الزبيري ) ثنا بشير بن المهاجر : حدثني عبدالله بن بريدة عن أبيه به .

قلت : وهذا على شرط مسلم، وأصله عنده مطولاً ( 0/0 ) من طريق أخرى عن بشير بن المهاجر ، وقد مضى لفظه برقم ( 0/0 ) ، وليس فيه هذا الذي رواه أبو أحمد (0/0 عن بشير ، وكذلك رواه سليان بن بريدة عن أبيه . وقد سقت لفظه تحت الحديث (0/0 ) رقم (0/0) .

<sup>(</sup>١) وقد تابعه أبو نعيم عن بشير به. أخرجه الطحاوي ٢/ ٨٢ .

وبشير بن المهاجر وإن أحرج له مسلم فهو لين الحديث كما في « التقريب » ، فلا يحتج به لا سيا عند التفرد كما هنا . والله أعلم .

٢٣٦٠ ـ ( في حديث أبي هريرة « فذكروا ذلك لرسول الله على أي أن ماعزاً فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله على: هلا تركتموه؟» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه ) .

صحيح . وقد مضى تخريجه تحت الحديث ( ٢٣٢٢ ) رقم (١) .

٢٣٦١ - (أثر «أن عمر رضي الله عنه لما شهد عنده أبو بكرة ،
 ونافع وشبل بن معبد،على المغيرة بن شعبة بالزنى حدهم حد القذف، لما
 تخلف الرابع زياد فلم يشهد ».

صحيح . أخرجه الطحاوي ( ٢/ ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ) من طريق السري بن يحيى قال : ثنا عبدالكريم بن رشيد عن أبي عثمان النهدي قال :

«جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه فشهد على المغيرة بن شعبة فتغير لون عمر ، ثم جاء آخر . فشهد فتغير لون عمر ، ثم جاء آخر فشهد ، فتغير لون عمر ، حتى عرفنا ذلك فيه ، وأنكر لذلك ، وجاء آخر يحرك بيديه ، فقال : ما عندك يا سلخ العقاب ، وصاح أبو عثمان صيحة تشبهها صيحة عمر ، حتى كربت أن يغشى على ، قال : رأيت أمراً قبيحاً ، قال الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بأمة محمد على ، فأمر بأولئك النفر فجلدوا » .

قلت : وإسناده صحيح ، ورجاله ثقات غير ابن رشيد وهو صدوق . وقد توبع ، فقال ابن أبي شيبة ( ١١/ ٨٥/١) : نا ابن علية عن التيمي عن أبي عثمان قال :

« لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد ، فقال له عمر : رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق ، قال : رأيت انبهاراً ، ومجلساً سيئاً ، فقال

عمر : هل رأيت المرود دخل المكحلة ؟ قال : لا ، قال : فأمر بهم فجلدوا » .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين .

وله طرق أخرى ، منها عن قسامة بن زهير قال :

« لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة الذي كان ـ وذكر الحديث ـ قال : فدعا الشهود ، فشهد أبو بكرة ، وشبل بن معبد ، وأبو عبدالله نافع ، فقال عمر حين شهد هؤلاء الثلاثة : شق على عمر شأنه ، فلما قدم زياد قال : إن تشهد إن شاء الله إلا بحق ، قال زياد : أما الزنا فلا أشهد به ، ولكن قد رأيت أمراً قبيحاً ، قال عمر : الله أكبر ، حدوهم ، فجلدوهم ، قال : فقال أبو بكرة بعدما ضربه : أشهد أنه زان ، فهم عمر رضي الله عنه أن يعيد عليه الجلد ، فنهاه على رضي الله عنه وقال : إن جلدته فارجم صاحبك ، فتركه ولم يجلده » .

أخرجه ابن أبي شيبة وعنه البيهقي ( ٨/ ٣٣٤ - ٣٣٥ ) .

قلت : وإسناده صحيح .

ثم أخرج من طريق عيينة بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي بكرة ، فذكر قصة المغيرة قال :

« فقدمنا على عمر رضي الله عنه ، فشهد أبو بكرة ونافع ، وشبل بن معبد ، فلما دعا زياداً قال : رأيت منكراً ، فكبر عمر رضي الله عنه ودعا بأبي بكرة ، وصاحبيه ، فضربهم ، قال : فقال أبو بكرة يعني بعدما حده : والله إني لصادق ، وهو فعل ما شهد به ، فهم بضربه ، فقال على : لئن ضربت هذا فارجم هذا » .

وإسناده صحيح أيضاً . وعيينة بن عبدالرحمن هو ابن جوش الغطفاني وهو ثقة كأبيه .

ثم ذكره معلقاً عن على بن زيد عن عبدالرحمن بن أبي بكرة أن أبا بكرة و . . . فذكره محوه وفي آخره :

« فقال على : إن كانت شهادة أبي بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك وإلا

فقد جلدتموه . يعني لا يجلد ثانياً بإعادته القذف» .

وله طريق أخرى عن عبدالعزيز بن أبي بكرة فذكر القصة نحو ما تقدم وفيها زيادات غريبة .

أخرجه الحاكم ( ٣/ ٤٤٨ ـ ٤٤٩ ) وسكت عليه هو والذهبي .

قلت : وفي إسناده محمد بن نافع الكرابيسي البصري قال ابن أبي حاتم : .

« ضعیف »

7777 = ( أثر « إن عمر رضي الله عنه أتي بامرأة ليس لها زوج قد حملت فسألها عمر فقالت : إني امرأة ثقيلة الرأس وقع على رجل وأنا نائمة فها استيقظت حتى فرغ فدراً عنها الحد » رواه سعيد ) .

صحیح . أخرجه البیهقي ( ٨/ ٢٣٥ ) من طریق سعید بن منصور ثنا عبدالرحمن بن زیاد ثنا شعبة عن عاصم بن كلیب عن أبیه عن أبی موسی قال :

« أتي عمر بن الخطاب بامرأة من أهل اليمن ، قالوا : بغت ! قالت : إني كنت نائمة ، فلم أستيقظ إلا برجل رمي في مثل الشهاب ، فقال عمر رضي الله عنه : يمانية نؤومة شابة ، فخلى عنها ومتعها »

وأخراجه ابن أبي شيبة ( ١١/ ١١/ ) عن ابن إدريس عن عاصم بن كليب به نحوه • قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات

وله طريق أخرى ، يرويه النزال بن سبرة قال :

« إنا لبمكة إذ نحن بامرأة اجتمع عليها الناس حتى كاد أن يقتلوها وهم يقولون: زنت زنت ، فأتي بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي حبلى ، وجاء معها قومها ، فأثنوا عليها بخير ، فقال عمر: أخبريني عن أمرك ، قالت : يا أمير المؤمنين كنت امرأة أصيب من هذا الليل ، فصليت ذات ليلة ، ثم نمت وقمت ورجل بين رجلي ، فقذف في مثل الشهاب ، ثم ذهب ، فقال عمر رضي

الله عنه: لو قتل هذه من بين الجبلين أو قال: الأخشبين ـ شك أبو خالـد ـ لعذبهم الله ، فخلى سبيلها ، وكتب إلى الآفاق أن لا تقتلوا أحداً إلا بإذني » . أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي .

**G** 62. 3 .2 **G**. 9. 19.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري .

 $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

٢٣٦٤ - ( قول [ عمر ] « أو كان الحبل أو الاعتراف » ) .

صحیح . أخرجه مالك ( 7/77/7 ) وعنه البیهقی ( 7/77/7 ) عن ابن شهاب عن عبیدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبدالله بن عباس أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول :

« الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء ، إذا أحصن إذا قامت البينة ، أو كان الحبل، أو الاعتراف.

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه في أثناء خطبة لعمر تقدم ذكرها في الكتاب برقم ( ٢٣٣٨ ) .

#### كاب كالقذف

صحیح . أخرجه البخاري ( 1/40 و 1/40 و 1/40 و هسلم ( 1/40 و 1/40 ) وكذا أبو عوانة في « صحیحه » ( 1/40 = 0 ) وأبو داود ( 1/40 ) والبيهقي ( 1/40 ) من طريق سليان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله على قال : فذكره .

## فصل

۲۳٦٦ ـ ( روي عنه ﷺ أنه قال : « أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا أصبح يقول : تصدقت بعرضي » رواه ابن السني ) .

ضعيف أخرجه أبن السني في «عمل اليوم والليلة» (٦٢) من طريق مهلب بن العلاء حدثنا شعيب بن بيان (١٠ حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال : فذكره إلا أنه قال :

<sup>(</sup>١) الأصل : سعيد بن سنان ، وأشار في التعليق عليه: أن في نسخة شعيب مكان سعيد، والتصويب من «الاصابة » وكتب الرجال .

« قالوا : من أبو ضمضم يا رسول الله ؟ قال : كان إذا أصبح قال : اللهم إني قد وهبت نفسي وعرضي لك ، فلا يشتم من شتمه ، ولا يظلم من ظلمه ، ولا يضرب من ضربه » .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، شعيب هذا قال العقيلي في « الضعفاء » . « يحدث عن الثقات بالمناكير ، وكاد أن يغلب على حديثه الوهم » .

وقال الجو زجابي :

« له مناكير » .

وأورده الذهبي في « الضعفاء » بقول الجوزجاني هذا ، وأما في « الميزان » فقال : « صدوق . . . » ثم ذكر القول المذكور مع قول العقيلي ! . وقال الحافظ في « التقريب » :

« صدوق يخطىء ».

ومهلب بن العلاء لم أجد له ترجمة .

والمحفوظ عن قتادة ما رواه معمر عنه قال : فذكره موقـوفاعليه محتصراً بلفظ :

« . . . مثل أبي ضمضم أو ضمضم - شك ابن عبيد ـ كان إذا أصبح قال : اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك » .

أخرجه أبوداود ( ٤٨٨٦ ) .

وإسناده صحيح إلى قتادة .

وله طريق أخرى عن أنس ، أخرجه العقيلي في « الضعفاء » ( ٣٨٦ ) من طريق محمد بن عبدالله العمي حدثنا ثابت عن أنس به مرفوعاً نحو حديث القطان إلا أنه قال :

« . . . رجل فيمن كان قبلنا إذا أصبح يقول اللهم إني أتصدق اليوم بعرضي على من ظلمني » .

ذكره في ترجمة العمي هذا وقال:

« لا يقيم الحديث » . وقال الدارقطني :

« يخطىء كثيراً » .

قلت : والمحفوظ عن ثابت ما روى حماد عنه عن عبدالرحمن بن عجلان عن النبي على نحوه .

أحرجه أبو داود ( ٤٨٨٧ ) والعقيلي وقال :

« هذا أولى من حديث العمي » . وقال أبو داود :

« هو أصح » .

قلت : ورجاله ثقات ، غير أن عبدالرحمـن بن عجــلان تابعـي مجهـول الحال ، فهو مرسل ضعيف .

١٣٦٧ – (حديث « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، ليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين » رواه أبو داود ) .

ضعيف . أخرجه أبو داود ( ٢٢٦٣ ) والنسائي ( ٢٠٧/٢ ) والدارمي ( ٢٠٣/٢ ) والبيهقي ( ١٠٣/٢ ) والبيهقي ( ١٠٣/٢ ) والبيهقي ( ١٠٣/٢ ) من طريق عبدالله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله على . .

قلت : وهذا إسناد ضعيف علته عبدالله بن يونس قال الذهبي :

« ما روى عنه سوى يزيد بن الهاد » . وقال الحافظ ابن حجر :

« مجهول الحال ، مقبول » .

قلت : (يعني أنه مقبول عند المتابعة ، وقد توبع ، رواه موسى بن عُبيدة

حدثني يحيى بن حرب عن سعيد المقبري به .

أخرجه ابن ماجه ( ۲۷٤۲ ) .

قلت : ولكن هذه المتابعة مع ضعفها لم تثبت ، قال البوصيري في « الزوائد » (ق ١/١٧٠ ) :

« هذا إسناد ضعيف ، يحيى بن حرب مجهول ، قاله الذهبي في «الكاشف» ، وموسى بن عبيدة الربذي ضعفوه » .

والحديث قال الحافظ في « التلخيص » ( ٣/ ٢٢٦ ) :

« صححه الدارقطني في « العلل » مع اعترافه بتفرد عبدالله بن يونس عن سعيد المقبري وأنه لا يعرف إلا بهذا الحديث! وفي الباب عن ابن عمر في « مسند البزار » وفيه إبراهيم بن سعيد الخوزي وهو ضعيف » .

قلت: وأغرب من ذلك تصحيح الحاكم ، فإنه قال: « صحيح على شرط مسلم » فإن ابن يونس هذا لم يخرجه مسلم ، وأغرب منه موافقة الذهبي ٥ والله إياه! .

## فصل

٢٣٦٨ - (حديث الأشعث بن قيس مرفوعاً: « لا أوتى برجل يقول : إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته » ) .

موقوف . أخرجه ابن ماجه ( ٢٦١٢ ) وأحمد ( ٥/ ٢١١ ) من طريق حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة السلمي عن مسلم بن هيضم عن الأشعث بن قيس قال :

« أتيت رسول الله على وفد كندة ، ولا يروني إلا أفضلهم ، فقلت : يا رسول الله ألستم منا ؟ فقال : نحن بنو النضر بن كنانة ، لا نقفو ، أمنا ، ولا نتفي من أبينا . قال : فكان الأشعث بن قيس يقول : لا أوتى برجل نفى رجلاً من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد » .

لفظ ابن ماجه وقال أحمد:

« . . . نفى قريشاً من النضر . . . » .

قلت : وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى ، رجاله ثقات رجال مسلم غير عقيل بن طلحة السلمي ، وهو ثقة كما في « التقريب » . ومسلم بن هيضم لم يوثقه غير ابن حبان لكن روى عنه ثلاثة من الثقات ، ثم هو تابعي ، فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى . وقال البوصيري في « الزوائد » ( ١/١٦٢ ) :

« هذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات » .

كذا في نسختنا منها ، وزاد أبو الحسن السندي فيما نقله عنه في حاشيته على ابن ماجه :

« . . . لأن عقيل بن طلحة وثقه ابن معين والنسائي ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم » .

قلت : ومن سياق الحديث يتبين ان القدر الذي أورده المصنف إنما هو موقوف ، وليس بمرفوع . والله أعلم .

 $^{8}$   $^{8}$   $^{9}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$ 

ضعيف . أخرجه البيهقي ( ٢٥٢/٨ ) عن سفيان عن المسعودي عن القاسم بن عبدالرحمن قال : قال عبدالله بن مسعود : فذكره .

قلت : وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين القاسم بن عبدالرحمن وجده عبدالله بن مسعود .

۲۳۷۰ - (حديث « العينان تزنيان وزناهم النظر، واليدان تزنيان وزناهم البطش، والرجلان تزنيان وزناهم المشي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه » ) .

صحيح . وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وله عنه طرق : الأولى : عن ابن عباس قال : ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة ان النبي ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ . قال :

« إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة ، فزنى العينين النظر ، وزنى اللسان النطق ، والنفس تمنى وتشتهي ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » .

أخرجه البخاري ( ٤/ ١٧٠ و ٢٥٥ ) ومسلم ( ٨/ ٥٢ ) وكذا أبو داود ( ٢/ ٢٥٦ ) وأحمد ( ٢/ ٢٧٦ ) .

الثانية : عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه مرفوعاً بلفظ :

« كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة ، فالعينان زناهما النظر . . » الحديث نحوه .

أخرجه مسلم وأبو داود ( ۲۱۵۳ ) وأحمد ( ۲/ ۳۷۲ و ۳۳۰ ) وزاد في آخره في رواية :

« وحلق عشرة ، ثم أدخل أصبعه السبابة فيها يشهد على ذلك أبو هريرة لحمه ودمه » .

وإسناده صحيح على شرط مسلم.

وتابعه القعقاع بن حكيم عن أبي صالح به نحوه ، دون الزيادة . أخرجه أبو داود ( ٢١٥٤ ) وأحمد ( ٢/ ٣٧٩ ) .

الثالثة : عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : . . . فذكر أحاديث كثيرة هذا أحدها .

أخرجه أحمد (٣١٧/٢).

وإسناده صحيح على شرط الشيخين .

الرابعة : عن أبي رافع عنه به مختصراً .

أخرجه أحمد ( ٢/ ٣٤٤ و ٢٨٥ و ٥٣٥ ) .

وإسناده صحيح على شرط مسلم .

الخامسة : عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عنه به

أخرجه أحمد (٢/٢١٤).

قلت : وإسناده صحيح لغيره .

السادسة . عن أبي سلمة عنه مختصراً جداً .

أخرجه أحمد (٢/ ٤٣١).

و إسناده حسن .

السابعة . . عن الحسن عنه .

أخرجه أحمد ( ٢/ ٣٢٩ ) عن المبارك عنه .

وفي سنده ضعيف.

وللحديث شاهدان مختصران:

الأول : عن ابن مسعود عن النبي على أنه قال :

« العينان تزنيان ، واليدان تزنيان ، والرجلان تزنيان ، والفرج يزني » . أخرجه أحمد ( ٤١٢/١ ) وأبو نعيم ( ٩٨/٢ ) عن عاصم بن بهدلة عن ابن مسعود .

قلت : وهذا إسناد جيد .

والآخر : عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« كل عين زانية ».

أخرجه الترملذي ( ٢/ ١٢٩ ) وأحمد ( ٤١٨/٤ ) من طريق ثابت بن عهارة الحنفي عن غنيم بن قيس عنه به . وزاد الترمذي .

« والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا ، يعني زانية».

وهذه الزيادة عند أحمد مفصولة عن المزيد عليها ، وكذلك هي عند النسائي ( ٢/ ٢٨٣ ) ووهم المناوي فإن السيوطي أورد الحديث بتمامه من رواية أحمد والترمذي فقال المناوي متعقباً عليه :

« وظاهر صنيع المصنف تفرد الترمذي من بين الستة ، وهو ذهول فقد رواه أيضاً النسائي في « الزينة » باللفظ المذكور »!

كذا قال : وليس عند النسائي « كل عين زانية » كما ذكرنا .

٣٣٧١ - ( روى سالم عن أبيه أن رجلاً قال : « ما أنا بزان ولا أمى بزانية، فجلده عمر الحد » ) .

صحيح . أخرجه مالك ( ٢/ ١٩/٨) عن أبي الرجال محمد بن عبدالرحن بن حارثة بن النعمان الأنصاري عن أمه عمرة بنت عبدالرحمن :

« أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب ، فقال أحدهم اللآخر : والله ما أبي بزان ، ولا أمي بزانية ، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب ، فقال قائل : مدح أباه وأمه ، وقال آخرون : قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا ، نرى أن تجلده الحد ، فجلده عمر الحد ثمانين » .

وأخرجه الدارقطني ( ٣٧٦ ) من طريق يحيى بن سعيد عن أبي الرجال به .

قلت : وهذا إسناد صحيح .

٢٣٧٧ - (روى الأثرم أن عثمان جلد رجلاً قال لآخر: « يا ابن شامّة الوذر : يعرض بزنى أمه » ).

ضعیف . أخرجه الدارقطني ( ٣٧٦ ) من طریق خالد بن أیوب عن معاویة بن قرة أن رجلاً قال لرجل یا ابن شامة الوذر ، فاستعدی علیه عثمان بن عفان ، فقال : إنما عنیت به كذا وكذا ، فأمر به عثمان بن عفان فجلد الحد » .

قلت : وهذا إسناد واه حالد هذا هو بصري قال ابن معين لا شيء ، يعني ليس بثقة . وقال أبو حاتم : هو مجهول منكر الحديث .

## كابت فدالمث

7777 - (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) + (30) +

صحيح . وله عن ابن عمر طرق .

الأولى : عن نافع عنه به .

أخرجه مسلم ( ٢/ ١٠٠ و ١٠٠ ) وكذا أبو داود ( ٣٦٧٩ ) والنسائي ( ٢/ ٣٢٥ ) والترمذي ( ١/ ٣٤١ ) والطحاوي ( ٢/ ٣٢٥ ) وابن الجارود ( ٣٠٥ ) والدارقطني ( ٥٣٠ ) والبيهقي ( ٨/ ٣٩٣ ) وأحمد ( ٢/ ٢٩ و ١٣٤ و ١٣٧ ) وفي « كتاب الأشربة » ( ق ١/ ١ و ١/ ٢ و ٢/ ١ ) وابن أبي الدنيا في « ذم المسكر » ( ق ٥/ ٢ ) عن طرق من نافع به ، واللفظ لمسلم وغيره ، وفي رواية له :

« . . . وكل مسكر حرام » . وقال النسائي :

« قال أحمد : وهذا حديث صحيح » .

وهو لفظ أبي داود والترمذي وزادوا:

« ومن شرب الخمر في الدنيا فهات وهو يدمنها لم يتب ، لم يشربها في الآخرة » . وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » .

الثانية : عن أبي سلمة عنه باللفظ الثاني .

أخرجه النسائي وابن ماجه ( ٣٣٩٠) وابن الجارود ( ٨٥٩) الطحاوي والدارقطني وأحمد ( ٢/ ١٦ و ٢١) وفي « الأشربة » ( ق ٥/ ١ وابن أبي الدنيا ( ٥/ ٢ ) من طريق محمد بن عمر و به .

قلت : وإسناده جيد .

الثالثة : عن أبي حازم عنه بلفظ :

«كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام » .

أخرجه ابن ماجه ( ٣٣٩٢ ) من طريق زكريا بن منظور عنه .

وزكريا هذا ضعيف.

الرابعة : عن سالم بن عبدالله عن أبيه بلفظ الذي قبله أخرجه أحمد ( 7/7 ) و في « الأشربة » ( 1/7/1-7 ) والبيهقي ( 1/7/7 ) من طريق أبي معشر عن موسى بن عقبة عنه . وتابعه يحيى بن الحارث الذماري سمعت سالم بن عبدالله به دون قوله « وما أسكر . . . » . أخرجه ابن ماجه ( 1/7/7 ) . وللحديث شاهد من حديث عائشة رضى الله عنها قالت :

« سئل رسول الله ﷺعن البشع ؟ فقال : كل شراب أسكر فهو حرام » .

أخرجه البخاري ( 1/8) ومسلم ( 1/99) وأبو داود ( 1/87) والنسائي ( 1/877) والترمذي ( 1/877) وابن ماجه ( 1/877) والطحاوي والدارقطني والبيهقي وأحمد ( 1/77 و 1/9 و 1/9 و 1/9 ) وابن أبي الدنيا ( 1/9).

وله عنها طريق أخرى تأتي برقم ( ٢٣٧٦ ) .

٢٣٧٤ \_ (قال عمر: «نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمرة ما خامر العقل » متفق عليه).

صحيح . أخرجه البخاري (٣/ ٢٣٦ و ٤/ ٢٩ و ٣٠) ومسلم

(  $^{/}$   $^{/}$  ) وكذا أبو داود (  $^{/}$   $^{/}$  والنسائسي (  $^{/}$   $^{/}$  والترميذي (  $^{/}$   $^{/}$  ) والطحاوي (  $^{/}$   $^{/}$  ) وابن الجيارود (  $^{/}$   $^{/}$  ) والدارقطنسي (  $^{/}$   $^{/}$  ) والبيهقي (  $^{/}$   $^{/}$   $^{/}$  ) وأحمد في « الأشربة » ( ق  $^{/}$  ) وابن أبي الدنيا في « ذم المسكر » (  $^{/}$  ) من طريق ابن عمر عن عمر قال :

« نزل تحريم الخمر يوم نزل ، وهي من خمسة أشياء : من العنب والتمر والعسل والحنطة ، والشعير ، والخمر ما خامر العقل » .

۲۳۷۰ - (عن ابن عمر مرفوعاً « ما أسكر كثيره فقليله حرام » رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني ) .

صحيح . وله عنه طرق وشواهد كثيرة :

الطريق الأولى : عن سالم بن عبدالله عن أبيه مرفوعاً به .

أخرجه أحمد في كتابيه والبيهقي عن أبي معشرعن موسى بن عقبة عنه (١) . وتقدم قبل حديث .

الثانية : عن نافع عنه .

أخرجه البيهقي ( ٢٩٦/٨ ) من طريق أبي معشر أيضاً عن نافع به . وأبو معشرضعيف ، لكن تابعه زيد بن أسلم عن نافع به .

أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم المسكر » ( 7/0 ) من طريق محمد بن القاسم الأسدي قال : حدثني مطيع أبو يحيى الأنصاري الأعور عن أبي الزناد عن زيد بن أسلم .

قلت : وابن القاسم هذا قال الحافظ :

<sup>(</sup>١) ومن هذا الوجه رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» كها في «نصب الراية» (٤/٤٠٣) وذكر أن الطبراني أخرجه في «معجمه» يعني الكبير: حدثنا على بن سعيد الرازي ، ثنا أبو مصعب ثنا المغيرة ابن عبد الرحن عن موسى بن عقبة به ، ثم رأيته فيه (٣/ ٢٠١/١).

« كذبوه » . (١) .

الثالثة : عن أبي حازم عن عبدالله بن عمر به .

أخرجه ابن ماجه ( ٣٣٩٢ ) عن زكريا بن منظور عن أبي حازم عن عبدالله به .

وإسناده ضعيف كما تقدم قبل حديث.

وأما الشواهد .

الأول : عن جابر بن عبدالله مرفوعاً به .

أخرجه أبو داود ( ٣٦٨١ ) والترمذي ( ٣٤٢/١ ) وابن ماجه ( ٣٣٩٣ ) وابن ماجه ( ٣٣٩٣ ) والطحاوي ( ٢/ ٣٢٥ - ٣٢٦ ) وابن الجارود ( ٨٦٠ ) والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ١/١٤٧ ) وأحمد ( ٣٤٣/٣ ) وفي « الأشربة » ( ١/١٨ ) وابس أبي الدنيا في « ذم المسكر » ( ٦/١ ) من طرق عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن ابن المنكدر . وقال الترمذي :

« حدیث حسن غریب من حدیث جابر » .

قلت: وإسناده حسن ، فإن رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود هذا وهو صدوق كما في « التقريب » ، ووقع في « زوائد ابن حبان » مكانه « موسى بن عقبة » وهو ثقة من رجال الستة ، ولكني أظنه خطأ من الناسح أو الطابع أو الراوي (٢) .

الثاني : عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً به .

<sup>(</sup>١) لكن رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق مالك عن نافع، ومن طريق ابن إسحاق عن نافع به كما في «نصب الراية».

<sup>(</sup>٢) ويترجح الأخير أن الزيلعي نقله في «نصب الراية» (٤/ ٣٠٣) عن صحيح عن ابن حبان كها نقلته من «الزوائد» والله أعلم، فيمكن أن يقال: إنها متابعة قوية لداود بن بكر بن موسى بن عقبة، ويرجح هذا أن لفظه مخالف للفظ داود، فإنه «قليل ما أسكر كثيره حرام».

أخرجمه النسائمي ( ٢/ ٣٢٧) وابسن ماجمه ( ٣٣٩٤) والطحاوي ( ٢/ ٣٣٥) والدارقطني ( ٣٣٥) والبيهقي ( ٢/ ٢٩٦) وأحمد ( ٢/ ١٦٧ و ١٧٩) من طرق عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده .

قلت: وهذا إسناد حسن.

الثالث: عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله على قال:

« أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره » .

أخرجه النسائي والدارمي ( ١١٣/٢ ) وابن الجارود ( ٨٦٢ ) وابن حبان ( ١٣٨٦ ) وابن عبدالله بن الأشبج ( ١٣٨٦ ) والبيهقي من طريق الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبدالله بن الأشبع عن عامر بن سعد عن أبيه .

قلت : وهذا إسناد جيد على شرط مسلم . وقال النسائي عقبه :

« وفي هذا دليل على تحريم السكر قليله وكثيره ، وليس كها يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة ، وتحليلهم ما تقدمها الذي يشرب في الفرق قبلها ، ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث على الشربة الأخرة ، دون الأولى والثانية بعدها » .

ونقله الزيلعي الحنفي في « نصب الراية » ( ٣٢٧/٤ ) ملخصاً ، وأقره ، ونقل عن المنذري أنه قال في « مختصره » :

« أجود أحاديث هذا الباب حديث سعد».

(تنبيه) قد رأيت أن المصنف عزا حديث ابن عمر هذا للدارقطني أيضاً ، ولم أره عنده من حديثه ، وإنما من حديث ابن عمر و وغيره كما سبق .

٢٣٧٦ - (عن عائشة مرفوعاً «ما أسكر الفرق منه فمل، الكف منه حرام »). رواه أبو داود

صحیح . أخرجه أبو داود ( ۳۲۸۷ ) وكذا الترمذي ( ۱۳۲۸) والطحاوي ( ۲/ ۳۲۴ ) وابسن الجارود ( ۸۲۱ ) وابسن حبان ( ۱۳۸۸ )

والدارقطني ( 770 ) والبيهقي ( 1/7 ) وأحمد ( 1/7 و 170 ) وفي « الأشربة » ( 1/9 و 1/9 و 1/9 و 1/9 و الأشربة » ( 1/9 و 1/9 و 1/9 و المسكر » ( 1/9 ) من طرق عن أبي عثمان الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : قال رسول الله علي :

« كل مسكر حرام ، ما أسكر . . . » . وقال الترمذي :

« حديث حسن » .

قلت : ورجاله ثقات معروفون غير أبي عثمان هذا واسمه عمرو ، ويقال عمر ابن سالم وقد وثقه أبو داود وابن حبان وروى عنه جماعة فالسند عندي صحيح .

ويشهد له حديث ابن عمر قبله .

٣٣٧٧ - (حديث: «أن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبدالرحن: اجعله كأخف الحدود، ثهانين، فضرب عمر ثمانين، وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام». رواه أحمد ومسلم).

صحیح . أخرجه أحمد (٣/ ١١٥ و ١٧٦ و ١٨٠ و ٢٧٢ ) والدارمي ومسلم (٥/ ١٢٥) وكذا أبو داود (٤٤٧٩) والترمذي (٢/ ٢٧٢) والدارمي (٢/ ١٧٥) والطحاوي (٢/ ٩٠) وابسن الجارود (٨٢٩) والبيهقي (٨/ ٣١٩) من طرق عن قتادة عن أنس وعند مسلم وغيره في رواية : سمعت أنساً يقول : فذكره ولفظه :

« أن النبي على أتبي برجل قد شرب الخمر ، فجلده بجريدتين نحو أربعين ، قال : وفعله أبو بكر ، فلم كان عمر استشار الناس ، فقال عبدالرحمن : أخف الحدود ثمانون ، فأمر به عمر » .

والسياق لمسلم ، وليس عندهم جميعاً « وكتب به . . . » .

و في رواية لأحمد ( ٣/ ٢٤٧ ) من طريقين عن همام : ثنا قتادة عن أنس .

« أن رجلاً رفع إلى النبي على قد سكر ، فأمر قريباً من عشرين رجلاً ، فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال » .

قلت : وإسناده صحيح على شرط مسلم .

والحديث أخرجه البخاري ( ٤/ ٢٩٣ ـ ٢٩٣ ) محتصراً دون قصة الاستشارة .

۲۳۷۸ – (عن على أنه قال في المشورة : « اذا سكر هذى ، وإذا هذى ً افترى ، فحدوه حد المفتري » ).

رواه الجوزجاني والدارقطني .

ضعیف . أخرجه الدارقطني ( 708 ) وكذا الطحاوي ( 708 ) والحاكم ( 100 ) والبیهقی ( 100 ) والبی والبی والبی والبی والبی ( 100 ) والبیهقی (

«أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر ، فأتيته ومعه عنهان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف وعلى وطلحة والزبير وهم معه متكئون في المسجد ، فقلت : ان خالد بن الوليد أرسلني إليك ، وهو يقرأ عليك السلام ، ويقول : إن الناس قد انهمكوا في الخمر ، وتحاقر وا العقوبة فيه ، فقال عمر : هؤلاء عندك فسلهم فقال على : نراه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون ، فقال عمر : أبلغ صاحبك ما قال ، قال : فجلد خالد ثمانين جلدة ، وجلد عمر ثمانين ، قال : وكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة ضرب أربعين ، قال : وجلد عثمان أيضاً ثمانين وأربعين » . وقال الحاكم:

« صحيح الاسناد » . ووافقه الذهبي .

كذا قالا ، وابن وبرة ، أو وبرة لم أجد من وثقه ، وقد أورده الحافظ في « اللسان » باسم وبرة مشيراً إلى هذه الرواية وقال :

« قال ابن حزم في « الانصاف» : مجهول . قلت : ذكر له ترجمة في « تهذيب التهذيب » ، لانه وقعت له رواية عند النسائي في ( الكبرى ) » .

قلت : لم أره في « التهذيب » ، لا في الأسماء ، ولا في الأبناء!

نعم لم يتفرد به ، فقد أخرجه الحاكم والبيهقي من طريق يحيى بن فليح عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس به نحوه .

ورجاله ثقات غير يحيى هذا ، قال الحافظ في « اللسان » :

« قال ابن حزم : مجهول . وقال مرة : ليس بالقوي . قلت : حديثه في ( الكبرى ) للنسائي ، وأغفله في ( التهذيب ) » .

ومع ذلك قال الحاكم أيضاً:

« صحيح الاسناد »! ووافقه الذهبي!

ومع جهالة يحيى بن فليح ، فقد خالفه الإمام مالك ، فأحرجه في « الموطأ » ( ٢ / ٨٤٢ / ٢ ) عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر . . . نحوه .

ه كذا رواه مالك عنه معضلاً ، وهو الصواب ، قال الحافظ في « التلخيص » ( ٧٥/٤ ) :

« ورواه عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة لم يذكر ابن عباس . وفي صحته نظر لما ثبت في « الصحيحين » عن أنس ( قلت : فذكر الحديث الذي قبله ، وفيه أن عبدالرحمن بن عوف هو الذي أشار ليس علياً ) ولا يقال : يحتمل أن يكون عبدالرحمن وعلى أشارا بذلك جميعاً ، لما ثبت في « صحيح مسلم » عن على في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين ، وقال : جلد رسول الله أربعين ، وأبو بكر أربعين ، وعمر ثهانين وكل سنة ، وهذا أحب إلى . فلوكان هو المشير بالثهانين ما أضافها إلى عمر ولم يعمل بها(١) . لكن يمكن أن يقال : إنه قال لعمر باجتهاده ثم تغير اجتهاده » .

<sup>(</sup>١) كذا الأصل، والصواب «لعمل بها » كما يقتضيه السياق.

(تنبيه) عزو الحديث من الحافظ إلى « الصحيحين » بهذا التام فيه قصة عبدالرحمن سهو قلد فيه غيره ، ومن العجيب أنه هو نفسه قد نبه على ذلك في شرحه لهذا لحديث أنس المذكور قبل ، فقال في « الفتح » ( ١٢/ ٥٥) :

« وقد نسب صاحب العمدة قصة عبدالرحمن هذه إلى تخريج « الصحيحين » ، ولم يخرج البخاري منها شيئاً ، وبذلك جزم عبدالحق في ( الجمع ) ثم المنذري » .

٢٣٧٩ - (روي عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال : بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر وأن عمر وعثمان وعبدالله ابن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر » . رواه مالك في « الموطأ » ) .

ضعيف . أخرجه مالك (٣/٨٤٢/٢) عن ابن شهاب به . وهو ضعيف الاسناد لأن ابن شهاب لم يدرك المذكورين من الصحابة .

٢٣٨٠ - (روى حصين بن المنذر أن علياً جلد الوليد بن عقبة في الخمر أربعين ثم قال : جلد النبي ﷺ أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلى » . رواه مسلم ) .

صحیح . أخرجه مسلم ( ٥/ ١٢٦ ) وكذا أبو داود ( ٤٤٨٠ ) والدارمي ( ٢/ ١٧٥ ) - مختصراً وابن ماجه ( ٢٥٧١ ) والطحاوي ( ٢/ ٨٧ و ٨٨ ) والبيهقي ( ٨/ ٣١٨ ) وأحمد ( ١/ ١٤٤ - ١٤٥ ) عن حصين بن المنذر قال :

«شهدت عثمان بن عفان ، وأتى بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال : أزيدكم ؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر ، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ ، فقال عثمان : إنه لم يتقيأ حتى شربها ، فقال : يا على قم فاجلده ، فقال على : قم يا حسن فاجلده ، فقال الحسن : ول حارها من تولى قارها ، فكأنه وجد عليه ، فقال : يا عبدالله بن جعفر قم فاجلده ، فجلده وعلى يعد حتى بلغ

أربعين ، فقال : أمسك ثم قال : جلد النبي ﷺ . . . » الحديث . والسياق لمسلم .

٢٣٨١ - (عن على قال: ماكنت لأقيم حداً على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئاً إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه » متفق عليه ).

صحيح . أخرجه البخاري ( 140/8 ) ومسلم ( 0/177 ) وكذا البيهقي ( 0/171 ) وأحمد ( 0/17 و 0/17 ) من طريق سفيان الثوري عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن على به دون لفظ « شيئاً » وكأن المصنف ذكرها من عنده تفسيراً .

وتابعه شريك عن أبي حصين به نحوه .

أخرجه الطحاوي ( ٨٨/٢ ) وابن ماجه ( ٢٥٦٩ ) .

وتابعه مطرف عن عمير بن سعيد النخعي قال : قال على :

« من شرب الخمر فجلدناه فهات ، وديناه ، لأنه شيء صنعناه » .

قلت : وإسناده صحيح .

٢٣٨٢ - (حديث (عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »).

صحيح . وقد مضي .

٣٣٨٣ - ( ثبت عن عمر أنه قال : « لاحد إلا على من علمه » ). ضعيف . وتقدم ( ٢٣١٤ ) بيان علته هناك ، وتثبيت المصنف إياه مما لا وجه له .

۲۳۸٤ \_ ( حديث « من تشبه بقوم فهو منهم » ) .

صحیح .

وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه » . رواه أبو داود ) .

صحیح . وقد مضى تخریجه برقم ( ١٥٢٩ ) .

٢٣٨٦ - (حديث: اشربوا العصير ثلاثاً ما لم يغل » رواه الشالنجي ) .

لم أقف على إسناده مرفوعاً وأخرج النسائي ( ٢/ ٣٣٦ ) من طريق حماد ابن سلمة عن داود عن الشعبي قال :

« اشربه ثلاثة أيام إلا أن يغلي » .

قلت: وإسناده إلى الشعبي صحيح.

٣٣٨٧ - (عن ابن عمر في العصير: « اشربه ما لم يأخذه شيطان . قيل : وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال : ثلاثة » حكاه أحمد وغيره ).

لم أقف عليه عن ابن عمر ، وفي معناه ما أخرجه النسائي ( ٢/ ٣٣٥) والبيهقي ( ٨/ ٣٠١ ) من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال :

« كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أما بعد فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان ، فإن له اثنين ، ولكم واحد » .

قلت: وهذا إسناد صحيح ، وصححه الحافظ في « الفتح » (۱۰/ ۵۰) .

۲۳۸۸ - (عن ابن عباس أن النبي ﴿ كَانَ ينبذ له الزبيب

فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيهراق أو يسقى الخدم » رواه أحمد ومسلم .

صحيح . أخرجه أحمد ( ٢٣٢/١ ، ٢٤٠ ) ومسلم ( ١٠٢/٦ ) وكذا أبو داود ( ٣٠١٣ ) والنسائي ( ٢/ ٣٣٦ ) والبيهقي ( ٣/ ٣٠٠ ) من طريق أبي عمر يحيى البهراني عن ابن عباس به ، والسياق لأبي داود بالحرف إلا أنه قال :

« فيسقى الخدم أو يهراق » .

وكذلك هو عند مسلم ، لكن بدون لفظ « الخدم » ، وهو ثابت عند أحمد .

وله عنده ( ١/ ٢٨٧) طريق أخرى من رواية حسين بن عبد الله عن عكرمة :

« أن رجلاً سأل ابن عباس عن نبيذ رسول الله ﴿ فَ اللهِ ، فقال : كان يشرب بالنهار ما صنع بالليل ، ويشرب بالليل ما صنع بالنهار » .

لكن الحسين هذا \_ وهو الهاشمي المدني \_ ضعيف .

١٣٨٩ ـ (عن أبي هريرة قال علمت [ أن] رسول الله ﴿ كَانَ يَصُومُ فَتَحَيَّنَتَ فَطُرَهُ بَنْبَيْذَ صَنْعَتُهُ فِي دَّبَاء ثُمَ أُتَيْتُهُ فَإِذَا هُو يَنْشُ فَقَالَ : اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لم يؤمن بالله واليوم الآخر » . رواه أبو داود والنسائي .

صحیح . أخرجه أبو داود ( 7/17 ) والنسائي ( 7/77 ، 777 ) والبيهقي ( 7/74 ) وأحمد في « الأشربة » ( 7/14 ) عن جماعة عن زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة .

وخالفهم يحيى بن حمزة فقال : عن زيد بن واقد قال : حدثني قزعة حدثني أبو هريرة به .

أخرجه الدارقطني ( ٥٣١ - ٥٣٢ ) من طريقين عن منصور بن أبي مزاحم نا يحيى به .

قلت: ويحيى بن حمزة ثقة من رجال الشيخين ومثله زيد بن واقد ، فلعل له عن أبي هريرة شيخين : خالد بن عبد الله ، وقزعة وهو ابن يحيى أبو الغادية البصري وهو ثقة من رجال الشيخين أيضاً ، ومنصور بن أبي مزاحم ثقة من رجال مسلم فإسناده صحيح ، وإسناد الجهاعة حسن لأن خالد بن عبد الله وهو الأموي مولاهم الدمشقي وثقه ابن حبان وحده ، وقال أبو داود: كان أعقل أهل زمانه . وروى عنه جماعة .

وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري نحوه .

أخرجه البيهقي من طريق محمد بن أبي موسى أنه سمع القاسم بن محيمرة يخبر أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى النبي ﴿ عَلَيْكُ ﴿ . . . الحديث .

ومحمد هذا مجهول كما قال أبو حاتم ، وظاهره أنه مرسل .

ما ذهب ۱۳۹۰ - ( أثر « إن أبا موسى كان يشرب من الطلاء (١) ما ذهب ثلثاه و بقي ثلثه » . رواه النسائي ) .

صحیح . أخرجه النسائي (7/ 7) من طریق قیس بن حازم عن أبي موسى الأشعري به .

قلت : وإسناده صحيح .

وفي الباب عن جماعــة آخــرين من الصحابــة ، فراجــع « الفتــح » ( ١٠ / ٥٥ ) ، وقد علقها البخاري كما يأتي في الكتاب .

٢٣٩١ - ( وله مثله عن عمر وأبي الدرداء ) .

صحيح . أما أثر عمر ، فتقدم قريباً ( ٢٣٨٧ ) .

<sup>(</sup>١) هو الدبس كما في « الفتح » .

وأما أثر أبي الدرداء ، فهو عند النسائي ( ٢/ ٣٣٥ ) من طريق سعيد بن المسيب عنه مثله .

و إسناده صحيح .

۲۳۹۲ \_ ( «قال البخاري : رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث ، وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف » ) .

صحيح . أما أثر عمر فتقدم قبل ( ٢٣٨٧ ) .

وأما أثر أبي عبيدة وهو ابن الجراح ، ومعاذ وهو ابن جبل ، فأخرجه أبو مسلم الكجي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة من طريق قتادة عن أنس .

« أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما طبخ على الثلث ، وذهب ثلثاه » .

وأما أثر البراء ، فأخرجه إبن أبي شيبة من رواية عدي بن ثابت عنه أنه كان يشرب الكلاء على النصف . أي إذا طبخ فصار على النصف .

وأما أثر أبي جحيفة ، فأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق حصين بن عبدالرحمن قال :

« رأيت أبا جحيفة . . » فذكر مثله .

كذا في « الفتح » (١٠/٥٥-٥٦) .

## بأبث التغرب

٢٣٩٣ - ( روي عن على رضي الله عنه أنه سئل عن قول الرجل للرجل: يا فاسق ، يا خبيث ؟ قال : «هن فواحش فيهن تعزير وليس فيهن حد » ) .

حسن . أخرجه البيهقي ( 70% ) من طريق سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أصحابه عن على رضي الله عنه في الرجل يقول للرجل : يا خبيث ! يا فاسق ! قال : ليس عليه حد معلوم ، يعرز الموالي بما رأى % .

ومن طريق عبيد الله القواريري ثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن شيخ من أهل الكوفة قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول:

« إنكم سألتموني عن الرجل يقول للرجل : ياكافر ! يا فاسق ! يا حمار ! وليس فيه حد ، وإنما فيه عقوبة من السلطان ، فلا تعودوا فتقولوا » .

قلت: سكت عليه الحافظ في « التلخيص » ( ١/ ٨١ ) ، وهو عندي جيد الإسناد من الطريق الأولى ، لأن رجاله ثقات معروفون ، غير أصحاب عبد الملك بن عمير ، وهم جمع تنجبر به جهالتهم ، كما قال ذلك الحافظ السخاوي في حديث آخر في « المقاصد » ( رقم ١٠٤٤ ) .

وهذا الأثر أورده الرافعي في شرحه بلفظ المؤلف وكأنه سلفه فيه ، والحافظ

في تخريجه لم يزد على عزوه للبيهقي ثم لسعيد بن منصور .

٢٣٩٤ - (روى ابن مسعود أن رجلاً أتى النبي ﴿ الله عَمَالَ : أَصليت معنا إني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها . فقال : أصليت معنا قال : نعم . فتلا عليه : إن الحسنات يذهبن السيئات . متفق عليه )

صحیح . وقد مضى تخریجه تحت الحدیث ( ٢٣٥٣) ، وهو من حدیث أبي عثمان النهدي عن إبن مسعود نحو المذكور هنا ، لكن ليس فيه :

« فقال : أصليت معنا ؟ قال : نعم » .

و إنما جاءت هذه الزيادة من حديث أنس بن مالك وأبي أمامة عند مسلم (  $1.7/\Lambda$  ) .

• ٢٣٩ \_ (حديث : « أنت ومالك لأبيك »).

صحیح . وقد مضی برقم ( ۱۹۲۵ )

٣٣٩٦ \_حديث أبي بردة مرفوعاً « لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله » متفق عليه )

صحیح . وسبق برقم ( ۲۱۸۰ ) .

۲۳۹۷ \_ (حدیث « أنه ﴿ عَلَيْكَ ﴾ حبس رجـاً في تهمـة ثم خلی عنه » . رواه أحمد وأبو داود ) .

أخرجه أحمد (  $^{\prime}$  ) وأبو داود (  $^{\prime}$  ) وكذا النسائي (  $^{\prime}$  ) والترمذي (  $^{\prime}$  (  $^{\prime}$  ) والحاكم (  $^{\prime}$  (  $^{\prime}$  ) والبيهقي (  $^{\prime}$  ) من طريق معمر عن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده به . وقال الترمذي :

« حدیث حسن ، وقد روی إسهاعیل بن إبراهیم عن بهز بن حکیم هذا

الحديث أتم من هذا وأطول » .

وقال الحاكم:

« صحيح الإسناد » . ووافقه الذهبي .

قلت : وإنما هو حسن فقط للخلاف المعروف في بهز بن حكيم .

ولفظ أحمد أعم وأكمل وهو:

« أحذ النبي ﴿ فَهُ ناساً مَن قومي في تهمة فحبسهم ، فجاء رجل من قومي إلى النبي ﴿ فَهُ وهو يُخطب فقال : يا محمد علام تحبس جيرتي ؟ فصمت النبي ﴿ فَهُ عنه ، فقال : إن ناساً ليقولون : إنك تنهى عن الشر وتستخلي به ! فقال النبي ﴿ فَهُ \* : ما يقول ؟ قال : فجعلت أعرض بينها بالكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها أبداً ، فلم يزل النبي ﴿ فَهُ به حتى فهمها ، فقال : قد قالوها أو قائلها منهم ، والله لو فعلت لكان على وما كان عليهم ، خلوا له عن جيرانه » .

وتابعه إسهاعيل بن إبراهيم أنا بهز بن حكيم به .

أخرجه أحمد (٥/٤).

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة .

أخرجه الحاكم وتعقبه الذهبي بأن في إسناده إبراهيم بن خثيم متروك .

٢٣٩٨ - (روى سعيد بن المسيّب عن عمر في أمة بين رجلين وطئها أحدهم يجلد الحد إلا سوطاً . رواه الأثرم واحتج به أحمد ) .

لم أقف على إسناده . وقد روى ابن أبي شيبة ( 11/ ٢/٧١) من طريق داود عن سعيد بن المسيب في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما ؟ قال : يضرب تسعة وتسعين سوطاً » .

وإسناده صحيح الإكان معسر لم رحم

ثم أخرج من طريق جعفر بن برقان قال :

بلغنا أن عمر بن عبد العزيز أتي بجارية كانت بين رجلين فوطئها أحدهما ، فاستشار فيها سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير؟ فقالوا: نرى أن يجلد دون الحد ، ويقيمونه قيمة ، فيدفع إلى شريكه نصف القيمة » .

وأخرج من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عمير بن نمير قال :

« سئل ابن عمر عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما ؟ قال : ليس عليه حد ، هو خائن ، يقوم عليه قيمة ويأخذها » .

ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عمير بن نمير، أورده إبن حبان في « الثقات » ( ١٧٢/١ ) وقال :

« . . . أبو وَبَرة الهمداني ، من أهل الكوفة ، يروي عن ابن عمر ، روى عنه إسهاعيل بن خالد وموسى الصغير » .

٢٣٩٩ ـ ( روى أحمد « أن علياً رضي الله عنه أتي بالنجاشي وقد شرب خمراً في رمضان فجلده الحد وعشرين سوطاً لفطره في رمضان » ) .

حسن . لم أره في « المسند » وقد أخرجه الطحاوي ( ۸۸/۲ ) من طريق عطاء بن أبي مروان عن أبيه قال :

« أتي على بالنجاشي قد شرب الخمر في رمضان ، فضربه ثمانين ، ثم أمر به إلى السجن ، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين ، ثم قال : إنما جلدتك هذه العشرين لإفطارك في رمضان ، وجرأتك على الله » .

قلت : وإسناده حسن أو قريب من ذلك رجاله كلهم ثقات معروفون غير أبي مروان والد عطاء، وثقه ابن حبان والعجلي ، وقال النسائي : «غير معروف» .

قلت : لكن روى عنه جماعة ، وقيل: له صحبة .

۲٤۰۰ – (عن عمر في شاهد الزور يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه » ) .

ضعيف . أخرجه ابن أبي شيبة ( ١١/ ٧٩/١١ ) عن حجاج عن مكحول والوليد بن أبي مالك قالا :

«كتب عمر بن الخطاب في شاهد الزور: يضرب أربعين سوطاً ....»

قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل الحجاج هذا، فإنه مدلس وقد عنعنه.

۲٤٠١ ـ ( حديث رواه الحسن بن عرفة في « جزئه » (١) في تحريم الإستمناء باليد ) .

قال ابن عرفة في « الجزء » المذكور (ق ٥ / ١ حدثني علي بن ثابت الجزري عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك عن النبي طلح صلى الله عليه وسلم ﴾ قال:

« سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ، ولا يجمعهم مع العالمين ، ويدخلهم النار أول داخلين ، إلا أن يتوبوا ، إلا أن يتوبوا ، إلا أن يتوبوا ، ومدمن يتوبوا ، فمن تاب الله عليه : الناكح يده ، والفاعل والمفعول به ، ومدمن الخمر ، والضارب أبويه حتى يستغيثا ، والمؤذي جيرانه حتى يلعنونه ، والناكح حليلة جاره » .

قلت : وهذا سند ضعيف علته مسلمة هذا ، قال الذهبي :

« يجهلهو وشيخه. وقال الأزدي ضعيف».

وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو مرفوعاً به إلا أنه ذكر : « ناكح البهيمة ، والجامع بين المرأة وابنتها ، والناكح للمرأة في دبرها » . بدل:

« مدمن الخمر ، والضارب أبويه حتى يستغيثا ، والناكح حليلة جاره » (١) مصورة المكتب الاسلامي

أخرجه أبو الشيخ في « مجلس من حديثه » ( 77/1-7 ) وابن بشران في « الأمالي » (7/1/1-7 ) من طرق عن عبدالرحمن بن زياد الإفريقي عن أبي عبدالرحمن الحبلي عنه .

ثم أخرجه أبو الشيخ (7.7) من طريق رشدين بن سعد عن ابن أبي أنعم عن أبي عبد الرحمن الحبلي به إلا أنه قال : « ستة . . . » ثم ذكرها ما عدا الزانى بحليلة جاره ، والمؤذي جاره » .

قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل عبدالرحمن وهو ابن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف لسوء حفظه .

والطريق الأخرى فيها رشدين بن سعد وهو ضعيف أيضاً ، ولعل قوله في « السند » « ابن أبي أنعم » خطأ منه ، أو من الناسخ ، والصواب ما ذكرته آنفاً : « ابن أنعم » .

## بالبالفظع في السّرّت

٢٤٠٢ - (عن عائشة مرفوعاً « تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً » . متفق عليه ) .

صحیح . أحرجه البخاري ( ٢٩٦/٤ ) ومسلم ( ١١٢/٥ ) وأبو داود ( ٤٣٨٤ ) والنسائي ( ٢/ ٢٥٨ ) والترمذي ( ٢/ ٢٧٣ ) والدارمي ( ٢/ ١٧٢ ) والدارمي ( ٢/ ١٧٢ ) وابن أبي وابن ماجه ( ٢٥٨٥ ) وابن الجارود ( ٤٢٨ ) والطحاوي ( ٢/ ٤٥٩ ) وابن أبي شيبة ( ١١/ ٥٥/ ٢ ) والدارقطني (٣٦٨ ) والبيهقي ( ٨/ ٢٥٦ ) والطيالسي ( ٢٥٨ ) وأحمد ( ٢/ ٣٦٠ ج ٣٦٠ ، ٢٤٢ ) من طرق عن عمرة عن عائشة به . واللفظ للبخاري وغيره . ولفظ مسلم :

« لا تقطع اليد إلا في . . . » .

وهو لفظ ابن ماجه ، ورواية لأحمد وغيره .

وفي لفظ آخر لمسلم :

«كان رسول الله ﴿ يَظِينُ ﴾ يقطع السارق في . . . » .

وهو لفظ الترمذي وابن الجارود ، ورواية لأبـي داود ( ٤٣٨٣ ) وأحمـد وغيرهـما وقال الترمذي :

« حدیث حسن صحیح ، وقد روی من غیر وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعاً ، ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفاً » .

قلت: وكل صحيح ، ولا منافاة ، لأن الموقوف في حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي ، لا سيما وقد ورد عن عائشة من غير طريق عمرة ، فقد تابعها عروة عن عائشة مرفوعاً باللفظ الثاني.

أخرجه مسلم والنسائي والطحاوي قرنوه مع عمرة.

وهو عند البخاري ومسلم من طريق أحرى عن هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت :

« لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله ﴿ فَي الله عنه أقل من ثمن المحجن جحفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن » .

وتابعها أبو بكر بن حزم عن عائشة مرفوعاً به .

أخرجه أحمد (7/1.1) من طريق أبي سعيد ثنا عبد الله بن جعفر قال : ثنا يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن حزم .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم إن كان أبو بكر وهو ابن محمد ابن عمرو بن حزم سمعه من عائشة ، بل الظاهر أن بينهما عمرة ، فقد أخرج أحمد أيضاً (7/3) وكذا البيهقي (1/3) من طريق محمد بن رشد عن يحيى بن يحيى الغساني قال : قدمت المدينة ، فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم وهو عامل على المدينة قال :

« اقطعوا في ربع الدينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثني عشر درهماً ، قال : وكانت سرقته دون ربع الدينار فلم أقطعه » .

لكن محمد بن راشد هذا وهو المكحولي فيه ضعف من قبل حفظه ، ثم رأيت الحديث عنـد الدارقطني ( ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ) من طريق خالـد بن مخلـد نا

عبدالله بن جعفر بن عبدالرحمن بن المسود عن يزيد بن الهاد عن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عروة »(١). فهو الصحيح . وبذلك اتصل السند وصح .

ثم إن للحديث شاهداً من حديث ابن عمر:

« أن رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ﴿ قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم » .

أخرجه الشيخان وغيرهما وسيأتي بعد تسعة أحاديث.

۲٤٠٣ ـ (حديث جابر مرفوعاً: « ليس على المنتهـ قطع » ) .
 رواه أبو داود ) .

أخرجه أبو داود ( 1771) والنسائي ( 1777) والترمذي ( 1777) والترمذي ( 1777) والدارمي ( 1707) وابن ماجه ( 1007) والطحاوي ( 1007) وابن حبان ( 1007) والدارقطني (1007) والبيهقي (1007) من طريق الحسن بن عرفة ، وهـذا في « جزئه» ( ق 1007) وابن أبي شيبة ( 11/707) وأحمد (11/707) والخطيب أيضاً ( 11/707) عن ابن عرفة ، كلهم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به ، وزاد أبو داود :

« ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا » .

وله بهذا الإسناد مرفوعاً:

« ليس على الخائن قطع » .

ولفظ الترمذي وغيره :

« ليس على المنتهب ، ولا على المختلس ، ولا على الخائن قطع » . وقال :

<sup>(</sup>١) وأخرجه الطحاوي ٢/ ٩٥ من طريق أبي عامر عن عبدالله بن جعفر ومن طريق محمد بن إسحاق عن أبي حارم عن ابن الهاد به .

« حدیث حسن صحیح » .

لكن أعله أبو داود والنسائي وغيرهما بأن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبر . زاد الأول :

« وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال : إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات . قال أبو داود : وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ ».

قلت : وقال ابن أبي حاتم في « العلل » ( ١/ ٠٥٠ ) :

« سألت أبي وأبا زرعة عن حديث إبن جريج . . . . (فذكره ) فقالا : لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير ، يقال : إنه سمعه من ياسين : أنا حدثت به ابن جريج عن أبي الزبير . فقلت لهما : ما حال ياسين ؟ فقالا : ليس بقوي » .

قلت: ياسين الزيات متهم، فلا يصدق في قوله أنه هو الذي حدث به ابن جريج. على أنه لو صدق في ذلك، فهو لا ينافي أن يكون إبن جريج سمعه بعد ذلك من أبي الزبير، ولولا أن ابن جريج معروف بالتدليس لم نقبل هذا الجزم بعدم سماعه هذا الحديث من أبي الزبير، ولكن القطع برد هذا، يحتاج إلى رواية فيها التصريح بسماعه من ابن الزبير، وقد وجدتها والحمد لله وذلك من طريقين:

الأولى : قال الدارمي : أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال : أنا أبو الزبير : قال جابر .

والأخرى: قال الحافظ في « التلخيص » ( ٤/ ٦٥ ) :

« ورواه ( النسائي ) ( ۱) عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن ابسن جريج : أخبرني أبو الزبير » .

<sup>(</sup>١) لم أر هذه الرواية عند النسائي في «السنن الصغرى» له فالظاهر أنها في «الكبرى» له .

قلت: فهذان إسنادان صحيحان إلى ابن جريج بتصريحه بالتحديث، فزالت شبهة تدليس، وطاح بذلك الجزم بأنه لم يسمعه من أبي الزبير.

على أنه لم يتفرد به ابن جريج ، فقد تابعه سفيان الثوري عن أبي الزبير به .

أخرجه النسائمي ( ٢/ ٢٦١ ) وابسن حبان ( ١٥٠٣ ) والخطيب ( ٩/ ١٣٠ ) من طريق عنه به .

لكن قال النسائي عقبه:

« لم يسمعه سفيان من أبي الزبير » .

ثم ساق من طريق أبي داود الحفري عن سفيان عن ابن جريج عن أبي الزبير . . . . !

قلت: الرواية الأولى عن سفيان أصح عندي ، لأنه اتفق عليها الجهاعة ، وهم مخلد ، وهو ابن يزيد الحراني عند النسائي ، ومؤمل بن إسهاعيل ، عند ابن حبان ، وخالد بن يزيد عند الخطيب ، والأول ثقة من رجال الشيخين ، والثاني صدوق سيء الحفظ ، والثالث مقبول عند الحافظ ، فالقلب إلى ما اجتمع عليه هؤلاء الثلاثة أميل . والله أعلم .

وتابعه أيضاً المغيرة بن مسلم كها سبق عند أبي داود معلقاً ، وقد وصله النسائي والطحاوي والبيهقي من طريق شبابة بن سوار قال : ثنا المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر .

قلت : والمغيرة بن مسلم صدوق قاله ابن معين وغيره ، كما في « نصب الراية » (٣٦٤/٣) وجزم به الحافظ في « التقريب » .

فقد صح بما تقدم السند إلى أبي الزبير ، وبقي النظر في عنعنته أيضاً، فإنه مدلس ، وبذلك أعله إبن القطان . وتعقبه الحافظ بقوله :

« وهو غير قادح ، فقد أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » عن ابنجريج، وفيه التصريح بسماع أبي الزبير له من جابر » .

قلت : وجواب آخر ، وهو أن أبا الزبير قد توبع ، فإن ابن حبان قد قرن معه عمر و بن دينار ، من طريق مؤمل بن إهاب حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير وعمر و بن دينار ـ عن جابر .

وهذا إسناد جيد ، وبه يزول آخر ما أعل به هذا الحديث ، وتثبت صحته . والله ولى التوفيق .

ولبعضه شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً بلفظ:

« ليس على المختلس قطع » .

أخرجه ابن ماجه (۲۹۹۲)

قلت : وإسناده صحيح كما قال الحافظ ، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عاصم بن جعفر المصري ، وهو ثقة .

وله شاهد آخر تام من حديث أنس بن مالك مرفوعاً به مثل لفظ الترمذي المتقدم.

سأخرجه الطبراني في « الأوسط» : حدثنا أحمد بن القاسم بن المساور ثنا أبو معمر إسهاعيل بن إبراهيم قال : أملى على عبدالله بن وهب من حفظه عن يونس عن الزهري عن أنس به وقال :

« لم يروه عن الزهري إلا يونس ، ولا عن يونس إلا ابن وهب تفرد به أبو معمر » . كذا في « نصب الراية » .

قلت : وهو ثقة من رجال الشيخين ، وكذلك من فوقه ، وابن المساور ثقة ، فالسند صحيح . وسكت الحافظ عنه .

۲٤٠٤ \_ ( حديث « ليس على الخائن والمختلس قطع » رواه أبـو داود والترمذي .

۲٤٠٥ – (حدیث ابن عمر «کانت مخزومیة تستعیر المتاع وتجحده

فأمر النبي ﴿ يَكُلُمُ عَلَيْهِ ﴾ بقطع يدها » رواه أحمد وأبو داود والنسائي مطولاً ) .

صحیح . أخرجه أحمد ( ٢/ ١٥١ ) وأبو داود ( ٤٣٩٥ ) والنسائي ( ٢/ ٢٥٢ ) من طريق عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن نافع عنه .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين .

وله شاهد من حديث عائشة به ، وزاد :

« فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه ، فكلم رسول الله ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ فيها. . . » .

أخرجه مسلم ( ٥/ ١١٥ ) وأبو داود ( ٤٣٩٧ ) وابن الجارود ( ٨٠٤ ) وغيرهم من طرق عن عبد الرزاق أيضاً عن معمر عن الزهري عن عروة عنها .

وتابعه أيوب بن موسى عن الزهري به .

أخرجه النسائي ( ٢٥٦/٢ ) .

وإسناده صحيح على شرط الشيخين . وقد أخرجاه من طرق أخرى عن الزهري به بلفظ آخر وقد مضى في أول « الحدود » ( ٧٣١٩ ) .

وقد تابعه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بلفظ:

وفی روایة :

« ثم قال رسول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴿ : قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها » .

أخرجه النسائي .

وإسناده صحيح .

وله عنده شاهد آخر عن سعيد بن المسيب مرسلاً .

۲٤٠٦ ـ (قول عمر « لاحد إلا على من علمه » )
 ضعيف . وقد مضى تخريجه ( ٢٣١٤ ) و (٢٣٨٣ ) .

موضوع . أخرجه الدارقطني ( ٣٧٣ ) وكذا ابن عدي في « الكامل » ( ق ٢/٢١٦ ) والبيهقي ( ٢٦٨/٨ ) من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة حدثني هشام بن عروة به . وقال ابن عدي :

« حدیث غیر محفوظ إلا من روایة عبد الله بن محمد بن یحیی ، وأحادیثه عامتها لا یتابعه الثقات علیها » .

وقال الدارقطني :

« تفرد به عبد الله بن محمد . . . وهو كثير الخطأ على هشام ، وهو ضعيف الحديث » .

قلت: وقال ابن حبان:

«يروي الموضوعات عن الثقات » . وقال أبو حاتم :

« متروك الحديث ».

قلت : وهو راوى حديث :

« من لم يجد صدقة فليلعن اليهود »!

وقد عده الذهبي من بلاياه!

۲٤٠٨ ـ (حديث عائشة مرفوعاً: « لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً » رواه أحمد ومسلم والنسائي وإبن ماجه ) .

صحیح . وقد مضی برقم ( ۲٤٠٢ ) .

٢٤٠٩ – ( وعن عائشة مرفوعاً « اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا في الدينار ولا تقطعوا في هو أدنى من ذلك . وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهماً » رواه أحمد )

ضعيف بهذا اللفظ. فيه محمد بن راشد المكحولي كها تقدم بيانه تحت الحديث ( ٢٤٠٢ ) .

الجبل ( حديث أبي هريرة « لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده » متفق عليه ) .

صحيح . أخرجه البخاري ( ٢٩٤/٤ ، ٣٩٧) ومسلم ( ١١٣/٥ ) وكذا النسائي ( ٢/٤٠٢ ) وابن ماجه ( ٢٥٨٣ ) وابن أبي شيبة ( ١/٥٦ ) والبيهقي ( ١/٣٥٨ ) وأحمد ( ٢٥٣/٢ ) من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به . وصرح البخاري في روايتيه بتحديث الأعمش عن أبي صالح .

واستدركه الحاكم ( ٣٧٨/٤ ) على الشيخين فوهم . ولم يتنبه لذلك الذهبي رحمها الله تعالى .

النبي ﴿ عَلَيْهُ ﴿ قطع يد سارق صرق ترساً ﴿ اللهِ عَلَيْهُ ﴾ ﴿ قطع يد سارق سرق ترساً ﴿ اللهِ من صنعة النساء ثمنه ثلاثة دراهم ﴾ رواه أحمد وأبو داود والنسائي ﴾ .

صحيح . ويأتي تخريجه في الذي بعده .

<sup>(</sup>١) الاصل المحظوظ «لمنار السبيل» برنساً: والتصحيح من مصادر الحديث المذكورة. زهير

٢٤١٢ \_ وعنه أيضاً مرفوعاً « قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهـ »
 رواه الجماعة .

صحيح . أخرجه البخاري (٤/ ٣٩٦) ومسلم ( ١١٣/٥) ومالك (٢/ ٢٨١/١) وأبو داود ( ٤٣٨٦) والنسائي ( ٢/ ٢٥٨) والترمذي ( ٢/ ٢٥٨) والدارمي ( ٢٧٣/١) وابن ماجه ( ٢٥٨٤) والطحاوي ( ٢٧٣/١) وابن الجارود ( ٢٨٥) والدارقطني ( ٣٦٨) والبيهقي ( ٢/ ٢٥٦) والسطياليي ( ١٨٤٧) وأحمد ( ٢/ ٦ ، ٥٤ ، ٦٤ ، ٨٠ ، ٢٨ ، ١٤٣ ، والطياليي ( ١٤٤١) وأحمد ( ٢/ ٢ ، ٥٤ ، ٦٤ ، ٨٠ ، ٢٨ ، ١٤٣ ) وهو رواية للنسائي « قطع يد رجل سرق ترساً من صنعة النساء . . . »

و إسناده صحيح على شرط الشيخين .

المجانب عدد « أن رجلاً عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رجلاً من مزينة سأل النبي ﴿ عن الشهار فقال : ما أخذ في أكهامه ( ' ' واحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن ( واه أبو داود و إبن ماجه \_ و في لفظ « ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع » رواه النسائي و زاد: «وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال » ) .

حسبن . ولـ ه عن عمر و بن شعيب طرق :

الأولى : عن الوليد بن كثير عنه باللفظ الأول وزيادة :

« و إن أكل ولم يأخذ فليس عليه ، قال : الشاة الحريشة منهن يا رسول الله ؟ قال : ثمنها ومثله معه والنكال ، وما كان في المراح ، ففيه القطع إذا كان ما يؤخذ منه ثمن المجن » .

أخرجه ابن ماجه ( ٢٥٩٦ ) .

<sup>(</sup>١) الجرين: الموضع الذي يجفف فيه التمر والذي في اكهامه: يقطع من الشجر ، وقبل ان ينقل للتجفيف.

<sup>(</sup>٢) الأصل من غير أكمامه.

الثانية : عن ابن عجلان عنه بلفظ:

« أنه سئل عن الثمر المعلق ؟ فقال : من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شي عليه ، ومن خرج بشي منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين ، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع » .

أخرجه أبو داود (۱۷۱۰ ، ۲۳۹۰ ) والنسائيي (۲/ ۲۲۰) وللترمذي (۲/ ۲۲۰ ) منه أوله دون قوله «ومن خرج . . . » وحسنه .

الثالثة : عن عمر بن الحارث عنه نحو الطريق الأولى بتقديم وتأخير وفيه الزيادة التي في الكتاب .

أخرجه النسائي (٢/ ٢٦١) وابن الجارود (٨٢٧) والدارقطني (٢٥) وكذا الحاكم (١٤/ ٣٨٠) والبيهقي (٨/ ٢٧٨) إلا أنه وقع عنده : «غرامة مثله». وقال:

«هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد عن جده عبدالله بن عمرو ابن العاص، إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر».

ووافقة الذهبي. وفيه مبالغة لا تخفى، والحق انه حسن الحديث، ولذلك قال الترمذي في حديثه هذا:

« حديث حسن » . كما سبقت الإشارة إليه .

الرابعة : عن هشام بن سعد مقروناً مع الذي قبله عمرو بن الحارث . أخرجه النسائي وابن الجارود والدارقطني .

الخامسة : عن عبيد الله بن الأخنس عن عمــرو بن شعيب به مختصراً بلفظ :

« سئل رسول الله ﴿ فَي كم تقطع اليد ؟ قال : لا تقطع اليد في ثمر معلق فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن ، ولا تقطع في حريشة الجبل ، فإذا

آوى المراح قطعت في ثمن المجن » .

أخرجه النسائي والبيهقي ( ٢٦٣/٨ ) .

السادسة : عن عبدالرحمن بن الحارث أخبرني عمر و بن شعيب به مختصراً مقتصراً على اللفظ الأول الذي في الكتاب ، وفيه فقرات أخرى في ضالة الإبل والكنز .

أخرجه أحمد (١٨٦/٢)

السابعة: عن محمد بن إسحاق عنه مثل الطريقة الثانية.

أحرجـه أحمـد (٢٠٧، ٢٠٣، ٢٠٧) ولابــن أبــي شيبــة (٢/٥٥/١١) منه :

« القطع في ثمن المجن ».

الثامنة : عن سفيان بن حسين الواسطي، عن عمرو بن شعيب به نحوه إلا أنه قال

« . . . فإذا كان من الجرين فبلغ ثمن المجن وهو الدينار . . . » .

أخرجه الدارقطني ( ٣٧٠ ) من طريق سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين به .

قلت : وهذا إسناد ضعيف إلى عمرو ، من أجل سويد بن عبد العزيز، فإنه لين الحديث .

وأما سائر الطرق فكلها صحيحة إلى عمرو بن شعيب .

ويشهد له ما أخرجه مالك ( ٢/ ٨٣١ / ٢ ) عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين المكي أن رسول الله ﴿ قَالَ :

« لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريشة جبل ، فإذا آواه المراح أو الجرين ، فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن » .

وهذا سند مرسل صحيح ، فإن عبد الله هذا ثقة ، محتج به في « الصحيحين » وهو تابعي صغير ، روى عن أبي الطفيل الصحابي ، وعن التابعين .

 $^{\circ}$  ۲٤۱٤ - ( عن رافع بن خدیج مرفوعاً  $^{\circ}$   $^$ 

صحیح . أخرجه أحمد (270 ، 272 ، 272 ، 271 ، 201 ) وأبو داود (270 ) والنسائي (270 ) ومالك (270 ) ومالك (270 ) والنسافعي (270 ) والنسائي (270 ) والدارمي (270 ) والطحاوي (270 ) والدارمي (270 ) والطحاوي (270 ) والطبراني شبیبة (270 ) والبیهقي (270 ) من طرق عن يحيی بن سعید عن محمد ابن يحی بن حبان عن رافع به .

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات ، لكنه منقطع بين ابن حبان ورافع ، إلا أنه قد جاء موصولاً ، فقال الدارمي : حدثنا الحسين بن منصور ثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل من قومه عن رافع بن خديج به . فوصله بذكر الرجل من قومه لم يسمه ، وقد سهاه بعضهم ، فقال عبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي ميمون عن رافع به .

أخرجه الدارمي والنسائي وقال:

« هذا خطأ ، أبو ميمون لا أعرفه » .

وقال الدارمي:

« القول ما قال أسامة » .

قلت: قد سمي من وجه قوي ، بل من وجوه قوية ، فقال سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع

به.

أخرجه الحميدي ( ٤٠٧ ) والنسائي والطحاوي وابن الجارود ( ٢٢٦ ) وابن حبان ( ١٥٠٥ ) والبيهقي ( ٢٦٣/٨ ) من طرق عن سفيان به . وواسع ابن حبان صحابي . فاتصل السند ، والحمد لله .

وتابعه الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد به .

أخرجه الترمذي ( ٢٧٣/١ ) وقال :

« هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي منه واسع بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي معد . وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي منه ، ولم يذكروا فيه : عن واسع بن حبان » .

قلت: ابن عيينة والليث ثقتان حجتان ، وقد وصلاه ، والوصل زيادة ، فيجب قبولها . وشذ عن الجماعة الحسن بن صالح فقال : عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن رافع بن خديج به .

أخرجه النسائي ، والطبراني كما في « نصب الراية » (٣٦٢/٣) ، ولم يفسره للنسائي !

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً به .

أخرجه ابن ماجه ( ٢٥٩٤ ) من طريق سعد بن سعيد المقبري عن أخيه عن أبيه عنه .

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً ، سعد هذا ضعيف ، وأخوه واسمه عبد الله أشد ضعفاً منه ، اتهموه .

وقد عزاه الحافظ في « التلخيص » ( ٤/ ٦٥ ) لأحمد أيضاً من هذا الوجه ، وقال « وفيه سعد بن سعيد المقبري وهو ضعيف » .

قلت : واعلاله بأخيه عبد الله أولى لما ذكرنا . ثم قال الحافظ :

« وقال اطحاوى : هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول » .

• ٢٤١٥ ـ (أن صفوان بن أمية نام في المسجد وتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه، فأمر النبي ﴿ عَلَيْكُ ﴾ «أن يقطع سارقه » الحديث رواه الخمسة إلا الترمذي).

صحیح . ومضی برقم (۲۳۱۷ ) .

رضي الله عنها: « سارق أمواتنا كسارق أمواتنا كسارق أحيائنا » ) .

لم أقف عليه . وقد أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف» ( ١١/ ٧٥/ ) عن الحجاج عن الحكم عن ابراهيم والشعبي قالا :

« يقطع سارق أمواتنا كما يقطع سارق أحيائنا » .

ورجاله ثقات إلا أن حجاجاً وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعنه . لكنه لم يتفرد به . فقد أخرجه البيهقي ( ٨/ ٢٦٩ ) من طريق عمر بن أيوب عن عامر الشعبي أنه قال : فذكره .

ومن طريق شريك عن الشيباني عن الشعبي قال:

« النباش سارق »

ومن طريقه عن مغيرة عن إبراهيم مثله .

ثم رأيت الحافظ ابن حجر قد عزا قول عائشة الذي في الكتاب إلى الدارقطني من حديث عمرة عنها . ولم يتكلم على إسناده بشيء ، وقد بحثت عنه في « الحدود » و« الأقضية والأحكام » من « سنن الدارقطني » وهي المرادة عند إطلاق العزو إليه فلم أجده . والله أعلم .

٧٤٠٧ - ( روي عن ابن الزبير « أنه قطع نباشاً » )

ضعيف . علقه البخاري في « التاريخ » قال : قال : هشيم ثنا سهيل قال :

« شهدت ابن الزبير قطع نباشاً » .

ذكره البيهقي ( ٨/ ٢٧٠ ) بإسناده إلى البخاري وقال :

« قال البخاري : وقال عباد بن العوام : كنا نتهمه بالكذب يعني سهيلاً وهو سهيل بن ذكوان أبو السندي المكي » .

۲٤۱۸ \_ (حديث « أنت ومالك لأبيك »)

صحیح . وقد مر (١٦٢٥)

۲٤١٩ ــ (روى مالك أن عبد الله بن عمرو الحضرمي قال لعمر:
 إن عبدي سرق مرآة إمرأتي ثمنها ستون درهماً فقال: أرسله لاقطع عليه غلامك أخذ متاعكم».

الآخر» ( أثر « لا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر » واه سعيد عن عمر بإسناد جيد ) .

لم أقف على إسناده لأنظر فيه .

صحیح . أخرجه مالك ( ٣٣/٨٣٩) عن البن شهاب عن السائب ابن يزيد « أن عبد الله بن عمر و بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له : اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق ، فقال له عمر : ماذا سرق ؟ فقال : سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهماً . فقال له عمر : أرسله فليس عليه قطع ، خادمكم سرق متاعكم » .

ومـن طريق مالك أخرجـه الشافعـي ( ١٥١١ ) والبيهقـي ( ٨/ ٢٨١ -٢٨٢ ) .

وأخرجه ابن أبي شيبة ( ٢/٨٣/١١ ) والدارقطني ( ٣٦٧ ) من طريق

سفيان ابن عيينة عن الزهرى به .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين .

« جاء معقل المزني إلى عبد الله فقال : غلامي سرق قبائي فأقطعه قال عبدالله : لا ، مالك بعضه في بعض » . ولفظ البيهقي :

« مالك سرق بعضه بعضاً لا قطع عليه » .

قلت : وإسناده صحيح . وقال البيهقي :

« وهو قول ابن عباس » .

المال فلا عمر وابن مسعود : « من سرق من بيت المال فلا قطع ما من أحد إلا وله في هذا المال حق » )

ضعیف . أخرجه ابن أبي شیبة ( ٢/٧٣/١١ ) : نا وكيع عن السعودي عن القاسم :

« أن رجلاً سرق من بيت المال ، فكتب فيه سعد إلى عمر ، فكتب عمر إلى سعد : ليس عليه قطع ، له فيه نصيب » .

وهذا إسناد منقطع ضعيف.

وفي الباب حديث مرفوع يأتي في الكتاب بعد حديث .

« أن عبداً من رقيق الخمس سرق من الخمس ، فرفع ذلك إلى النبي فلم يقطعه ، وقال : مال الله عز وجل سرق بعضه بعضاً » .

۲٤۲۳ - ( روی سعید عن علي « لیس علی من سرق من بیت

المال قطع »).

ضعيف . أخرجه البيهقي ( ٢٨٢/٨ ) من طريق سعيد بن منصور : ثنا هُشيم ثنا مغيرة عن الشعبي عن علي به .

قلت : ورجاله ثقات لكنه منقطع بين الشعبي وعلي .

لكن له طريق أخرى ، فقال سعيد أيضاً : ثنا أبو الأحوص ثنا سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص قال :

« شهدت علياً رضي الله عنه في الرحبة ، وهو يقسم خمساً بين الناس ، فسرق رجل من حضرموت مغفر حديد من المتاع ، فأتي به علي رضي الله عنه فقال : ليس عليه قطع ، هو خائن وله نصيب » .

أخرجه البيهقي أيضاً . وأخرجه ابن أبي شيبة ( ٢/٨٣/١١ ) : نا شريك عن ساك به . ثم قال البيهقي :

« ورواه الثوري عن سماك عن دثار بن يزيد بن عبيد بن الأبرص قال : أتى على رضي الله عنه برجل . . . فذكره » .

قلت : ودثار هذا أورده ابن أبي حاتم ( ٢/١/٩٤) بروايته عن علي وعنه سهاك . ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وغالب الظن أنه الذي في « اللسان » :

« دبار بن يزيد . مجهول . كذا في « المحلى » لابن حزم » .

كذا وقع فيه « دبار » بالباء الموحدة ، ولعله تصحيف من ابن حزم أو من الناسخ .

٢٤٢٤ \_ (روى ابن ماجه عن ابن عباس: « أن عبداً من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي ﴿ فَلَمْ يَقَطّعه وقال : مال الله سرق بعضه بعضاً » .)

ضعيف . أحرجه إبن ماجه ( ٢٥٩٠ ) والبيهقي ( ٨/ ٢٨٢ ) وقال الحافظ في « التلخيص » ( ٤/ ٦٩ ) :

« إسناده ضعيف».

هكذا مرسلاً رواه البيهقي من طريق الشافعي قال : قال أبو يوسف .

7٤٢٥ – (عن القاسم بن عبد الرحمن أن علياً رضي الله عنه أتاه رجل فقال : إني سرقت فطرده ثم عاد مرة أخرى فقال : إني سرقت فأمر به أن يقطع » رواه الجوزجاني وفي لفظ « لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين » حكاه أحمد في رواية مهنا ) .

صحيح . أحرجه ابن أبي شيبة ( 1/99/1 ، 1/97/7 ) والطحاوي ( 97/7 ) والبيهقي ( 97/7 ) من طرق عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به ، وزادوا :

« وعلقها في عنقه » .

وتابعه المسعودي عن القاسم به مختصراً .

أخرجه البيهقي .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين .

وأما اللفظ الثاني فلم أقف على إسناده .

 ثلاثاً ، قال : بلى فأمر به فقطع » رواه أحمد وأبو داود ) .

ضعيف . أخرجه أحمد ( ٢٩٣/٥ ) وأبو داود ( ٢٣٨٠ ) وكذا النسائي (٢/ ٢٥٥ ) والدارمي ( ١٧٣/٢ ) وابسن ماجمه ( ٢٥٩٧ ) والطحاوي ( ٢/ ٩٧ ) والبيهقي ( ٨/ ٢٧٦ ) من طريق أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي .

قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي المنذر هذا فإنه لا يعرف كما قال الذهبي في « الميزان » .

وله شاهد من حديث أبي هريرة بنحوه ، لكن ليس فيه الإعتراف ، وسيأتي بعد أربعة أحاديث .

۲٤۲٧ ـ (روي عن عمر رضي الله عنه أنه أتي برجل فقال : أسرقت ؟ ، قل : لا ، فقال : لا ، فتركه » ) .

أخرجه ابن أبي شيبة ( 11/ 1/ ۱) عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد:

« أتى عمر بسارق قد اعترف ، فقال عمر : لأرى يرجل ما هي بيد سارق ، قال الرجل : والله ما أنا بسارق ، فأرسله عمر ولم يقطعه » .

قلت : وإسناده ضعيف للانقطاع بين عكرمة وعمر فإنه لم يسمع منه كما قال أحمد . وقال أبو زرعة: عكرمة بن خالد عن عثمان مرسل .

وأخرج أيضاً من طريق عطاء قال:

« كان من مضى يؤتى بالسارق ، فيقول : أسرقت ؟ ولا أعلمه إلا سمى أبا بكر وعمر » .

وإسناده إلى عطاء صحيح .

وأخرج هو والبيهقي ( ٨/ ٢٧٦ ) من طريق يزيد بن أبي كبشة الأنماري

عن أبي الدرداء.

« أنه أتي بجارية سوداء سرقت ، فقال لها : سرقت ؟ قولي : لا ، فقالت : لا ، فخلي سبيلها » .

قلت : وإسناده جيد رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد هذا ، فذكره ابن حبان في « الثقات » ، وروى عنه جماعة .

ويتلخص مما تقدم أن أثر عمر بلفظ الكتاب ، لم نعثر عليه ، وقد عزاه الرافعي لأبي بكر الصديق ، فقال الحافظ في (تخريجه) ( ٧١/٤) :

« لم أجده هكذا . . . وهو في البيهقي عن أبي الدرداء » .

٢٤٢٨ ـ ( قول عمر رضي الله عنه « لا قطع في عام سنة » ) .

ضعيف . أخرجه ابن أبي شيبة ( ١١/ ٢/٧٤) عن هشام الدستوائيي عن يحيى بن أبي كثير عن حسان بن زاهر عن حصين بن حدير قال : سمعت عمر وهو يقول :

« لا قطع في غدق ، ولا في عام سنة » .

عزاه الحافظ في « التلخيص » (  $2 \cdot 7 \cdot 7$  ) لإبراهيم بن يعقوب الجو زجاني في « جامعه » عن أحمد بن حنبل عن هارون بن إسهاعيل عن علي بن المبارك عن يحيى ابن أبي كثير به . وزاد :

« قال : فسألت أحمد بن حنبل عنه ؟ فقال : الغدق النخلة ، وعام سنة عام المجاعة ، فقلت لأحمد : تقول به ؟ فقال : إي لعمري » .

قلت: وسكت عن إسناده وفيه جهالة ، فإن حسان بن زاهر وحصين بن حدير فيها جهالة ، فقد أوردهما ابن أبي حاتم ( ٢/ ٢٣٦ ، ١٩١ ) ولم يذكر فيها جرحاً ولا تعديلاً ، وأما ابن حبان فأوردهما على قاعدته في « الثقات »! ( ٢٣/١ ، ٢٣/٢ ) .

٧٤٢٩ ـ ( في قراءة عبد الله بن مسعود « فاقطعوا أيمانهما » )

ضعيف . أخرجه البيهقي ( ٢٧٠/٨ ) من طريق مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قراءة . . . فذكره . وقال :

« وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح ، وهـذا منقطع ، وكذلك قاله إبراهيم النخعي ، إلا أنه قال : في قراءتنا ( والسارقون والسارقات تقطع أيمانهم ) » .

وذكره الحافظ ( ٤/ ٧١ ) من رواية البيهقي عن مجاهد وقال :

« وفيه انقطاع » .

وفي الباب عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة .

« أن النبي ﴿ عَلَيْهُ ﴾ أتي بسارق فقطع يمينه . . . » وفيه قصة .

٢٤٣٠ - (روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا:
 « إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من مفصل الكوع » ) .

قال الحافظ في « التلخيص » ( ٤/ ٧١ ) :

« لم أجده عنهما ، وفي « كتاب الحدود » لأبي الشيخ من طريق نافع عن ابن عمر : أن النبي وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون من المفصل » .

قلت: وله شواهد.

فمنها عن عبد الله بن عمرو قال:

« قطع النبي ﴿ عَلَيْهُ ﴾ سارقاً من المفصل » .

أخرجه ابن عدي في « الكامل » (ق ١/١١٩) وعنه البيهقي ( ٢٧١/٨) من طريق خالد بن عبد الرحمن المروزي الخراساني، ثنا مالك بن مغول عن ليث عن مجاهد عنه . وقال ابن عدى :

« وهذا الحديث عن مالك لا أعرفه إلا من رواية خالد عنه ، وخالد ليس بذاك » .

قلت: قد وثقه ابن معين ، وقال أبو حاتم: لا بأس به ، وفوقه ليث، وهو ابن أبي سليم، وهو ضعيف الحفظ ، فالحمل عليه أولى .

ومنها عن رجاء بن حيوة .

« أن النبي ﴿ عَلِيْهِ ﴿ قطع رجلاً من المفصل » .

أخرجه ابن أبي شيبة ( 11/00/11): نا وكيع عن مسرة بن معبد اللخمي قال: سمعت عدي بن عدي يحدث عن رجاء بن حيوة .

قلت: وهذا إسناد مرسل جيد، رجاله كلهم ثقات من رجال « التهذيب » غير مسرة هذا قال ابن أبي حاتم ( ٤ / ٢٣/١ ) عن أبيه: « شيخ ما به بأس » .

وقد وصله بعضهم ، فأخرجه البيهقي ( ١/ ٧٧٠ - ٢٧١ ) من طريق أحمد ابن محمد بن أبي رجاء ثنا وكيع ثنا مسرة بن معبد قال : سمعت إسهاعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر يحدث عن رجاء بن حيوة عن عدي أن النبي والطع . . . . قال : وحدثنا وكيع ثنا سفيان عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مثله .

قلت: وابن أبي رجاء هذا من شيوخ النسائي، ووثقه هو وابن حبان وبقية رجال الإسناد ثقات كلهم فهو صحيح موصول إن كان ابن رجاء قد حفظه، فقد خالف ابن أبي شيبة في موضعين منه كها هو ظاهر. وليس هو في وزن ابن أبي شيبة حفظاً وضبطاً. والله أعلم.

وعلى كل حال فهو شاهد قوي لحديث ابن عمر عند أبي الشيخ ، ومثله

حديث جابر من طريق ابن أبي رجاء ، فإنه على شرط مسلم ، فهو صحيح لولا أن ابن جريج وأبا الزبير مدلسان وقد عنعنا .

ثم أخرج ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن دينار عن عكرمة .

« أن عمر قطع اليد من المفصل » .

وأخرجه ابن أبي شيبة ( ١١/ ٧٤/ ٢ ) والبيهقي عن عمرو قال :

« كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقطع السارق من المفصل ، وكان على رضى الله عنه يقطعها من شطر القدم » .

وكلاهما منقطع .

وأخرج ابن أبي شيبة عن سمرة أبي عبد الرحمن قال:

« رأيت أبا بحيرة مقطوعاً من المفصل ، فقلت: من قطعك ؟ قال : قطعني الرجل الصالح علي ، أما إنه لم يظلمني » .

وسمرة هذا لم أعرف وكذا شيخه أبو بحيرة، وكذا هو في الأصل بالإهال.

۲٤٣١ \_ (حديث « إقطعوه واحسموه » رواه الدارقطني وقال ابن المنذر: في إسناده مقال) .

ضعيف . أخرجه الطحاوي ( ٢/ ٩٦ ) والدارقطني ( ٣٣١ ) وكذا الحاكم ( ٤/ ٣٨١ ) والبيهقي ( ٨/ ٢٧٥ - ٢٧٦ ) من طرق ثلاث عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي : أخبرني يزيد إبن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه :

« أن رسول الله ﴿ أَتَى بسارِقَ سرق شملة ، فقالوا : يا رسول الله إن هذا قد سرق ، فقال رسول الله ﴿ أَتَى بسارِق ب الْهُ عَلَى الله الله مَا تَتَوْنِي به ، فقطع ، فأتي به ، فقال : تب إلى الله ، فقال : قد تبت إلى الله ، قال : تاب الله عليك » .

وقال الحاكم :

« صحيح على شرط مسلم » .

قلت : وهو كما قال : وأقره الذهبي . لكن أعله الدارقطني بقوله :

« ورواه الثوري عن يزيد بن خصيفة مرسلاً » .

ثم ساق إسناده إليه بذلك .

وكذلك رواه الطحاوي من طريق أخرى عن سفيان به(١).

ثم أخرجه من طريق ابن إسحاق وابن جريج كلاهما عن يزيد بن خصيفة به .

فهذا يؤكد أن المرسل هو الصواب ، وأن وصله وهم من الدراوردي، فإنه وإن كان ثقة في نفسه ، ففي حفظه شيء ، قال الحافظ:

« صدوق ، كان يحدث من كتب غيره فيخطى ، قال النسائي : حديثه عن عبيد الله العمري منكر » .

وقال الذهبي في « الميزان » :

« صدوق ، غيره أقوى منه ، قال أحمد : إذا حدث من حفظه يهم ، ليس هو بشيء ، وإذا حدث من كتابه فنعم ، وإذا حدث جاء ببواطيل ، وأما ابن المديني فقال : ثقة ثبت ، وقال أبوحاتم : لا يحتج به . . . » .

٢٤٣٢ - (حديث فضالة بن عبيد « أن النبي ﴿ اللهِ اللهُ ا

ضعیف . أخرجه أبو داود ( ٤٤١١ ) والنسائي ( ٢٦٣/٢ ) والترمذي (١) ورواه ابن أبي شيبة ( ١١/ ٧٥/١ ) مختصراً .

( ٢٧٣/١ ) وابن ماجه ( ٢٥٨٧ ) وكذا أحمد ( ٢/ ١٩ ) خلافاً لقول المصنف وابن أبي شيبة ( ٢/٩٢/١١ ) كلهم من طريق الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال :

« سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ قال » فذكره .

وقال النسائي:

« الحجاج بن أرطاة ضعيف ، ولا يحتج بحديثه » .

قال الزيلعي ( ٢٧٠/٤ ) :

« وزاد ابن القطان جهالة حال ابن محيريز . قال : لم يذكره البخاري ولا ابن أبي حاتم » .

وأما الترمذي فقال:

« هذا حديث حسن غريب »!

٧٤٣٣ ـ (أثر «أن علياً رضي الله عنه فعل ذلك بالذي قطعه »).

أخرج ابن أبي شيبة ( 11/ 10/ ١) والدارقطني ( 700 ) والبيهقسي ( 700 ) من طريق حجية بن عدي :

« أن علياً رضي الله عنه قطع أيديهم من المفصل ، وحسمها ، فكأني أنظر إلى أيديهم كأنها أيور الحمر » .

ورجاله ثقات غير حجية هذا قال الحافظ في « التقريب » :

« صدوق يخطىء » .

٢٤٣٤ - ( حديث أبي هريرة مرفوعاً في السارق « إن سرق

فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله » ) .

« إذا سرق السارق فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله ، فإن عاد فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله » . وقال :

« كذا قال : « خالد بن سلمة » وقال غيره : عن خاله الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة » .

قلت: والواقدي متروك ، لكن ظاهر كلام الدارقطني المذكور أنه قد توبع ولكني لم أقف عليه مسمى . والله أعلم .

نعم رواه الشافعي عن بعض أصحابه عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن (١) عن أبي سلمة به . ذكره الحافظ في « التلخيص » ( 3 / 2 / 2) وقال :

« وفي الباب عن عصمة بن مالك ، رواه الطبراني والدارقطني ، وإسناده ضعيف» .

قلت : وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله ، يرويه مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد ابن المنكدر عنه قال :

« جيء بسارق إلى النبي ﴿ فقال : اقتلوه ، فقالوا : يا رسول الله إنما سرق ، فقال : اقطعوه ، قال : فقطع ، ثم جي به الثانية ، فقال : اقتلوه ، فقال : يا رسول الله إنما سرق ، قال : اقطعوه ، . . . فأتي به الخامسة فقال : اقتلوه ، قال جابر : فانطلقنا به فقتلناه ، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ، ورمينا عليه الحجارة » .

<sup>(</sup>١) قلت : وهو خالد بن أبي ذئب .

أخرجه أبو داود ( ٤٤١٠ ) والنسائي ( ٢٦٢/٢ ) والبيهقي ( ٢٧٢/٨ ) وقال النسائي :

« وهذا حديث منكر ، ومصعب بن ثابت، ليس بالقوي في الحديث . والله أعلم » .

قلت : ولكنه لم يتفرد به ، بل تابعه هشام بن عروة ، ولـه عنـه ثلاث طرق:

الأولى : عن محمد بن يزيد بن سنان نا أبي عنه .

قلت : ومحمد بن يزيد وأبوه ضعيفان .

الثانية : عن عائذ بن حبيب عنه .

قلت : وعائذ هذا صدوق كما في « التقريب » .

الثالثة : عن سعيد بن يحيى نا هشام بن عروة به مثله .

قلت : وسعيد هذا هو ابن يحيى بن صالح اللخمي كم في « نصب الراية » (  $\Psi \vee \Psi$  ) وقال :

« وفيه مقال » .

قلت : هو يسير لا يمنع من الاحتجاج بحديثه ، وفي «التقريب ».

« صدوق وسط ، ما له في البخاري سوى حديث واحد» .

أخرج هذه الطرق الدارقطني في « السنن» (٣٦٤)، وهي وإن كانت لا تخلو مفرداتها من ضعف، ولكنه ضعف يسير، فبعصها يقوي بعضاً، كما هو مقرر في «المصطلح» فإذا انضم إليها طريق مصعب ازداد الحديث بذلك قوة، لا سيا وله شاهد من حديث الحارث بن حاطب مع شيء من المغايرة فإن لفظه :

« وأن النبي ﴿ عَلَى اللهِ اللهِ إلى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

سرق، فقطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضاً الخامسة، فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله عليه أعلم بهذا حين قال: «اقتلوه» ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبدالله بن الزبير، وكان يجب الإمارة، فقال: أمروني عليكم، فأمروه، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه».

أخرجه النسائي (٢/٢٦) والحاكم (٤/ ٣٨٢) والبيهقي (٨/ ٢٧٢ ـ ٢٧٣) والطبراني في «المعجم الكبير» (٢/١٦٦/١) من طريق حماد بن سلمة قال: أنبأنا يوسف بن سعد عنه. وقال الحاكم:

« صحيح الإسناد » .

قلت: «بل منكر ».

وأقول: كذا قال، لم يبين وجه نكارته، ولعلها من جهة متنه لمخالفته لحديث جابر من طريقين، لا سيا وقد خولف حماد في إسناده، فقال خالد الحذاء عن يوسف بن يعقوب عن محمد بن حاطب أن الحارث بن حاطب . . . فذكر نحوه .

أخرجه الطبراني .

ويوسف بن يعقوب هذا لم أعرفه ، بخلاف يوسف بن سعد فقد وثقه ابن معين وابن حبان ، وقد ذكر وا في الرواة عنه حالد الحذاء ، فلعل قوله في روايته في «المعجم» « . . . ابن يعقوب» تحريف . والله أعلم .

والخلاصة أن الحديث من رواية جابر ثابت بمجموع طريقيه، وهـو في المعنى مثل حديث أبي هريرة فهو على هذا صحيح إن شاء الله تعالى(١٠٠).

ثم وجدت له شاهداً آخر عن عبد ربه بن أبي أمية أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وابن سابط الأحول حدثاه أن النبي ﴿ الله عنه عبد . . . الحديث مثل حديث جابر دون قوله : فأتى به الخامسة . . .

(١) وقد أشار إلى تصحيحه الامام الشافعي بقوله : منسوخ . ذكره البيهقي عنه ٨/ ٢٧٥ .

أخرجه ابن أبي شيبة ( 11/11 - ٦٢ ) والبيهقي ( ٢٧٣/٨ ) وقال : « وهو مرسل حسن بإسناد صحيح »

كذا قال! وابن أبي أمية لم يوثقه أحد. وفي « التقريب »: « مجهول ».

روي عن على أنه كان يقطع من شطر القدم ويترك له عقباً يمشى عليه ) .

حسن . تقدم تحت الحديث ( ٢٤٣٣ ) ، وله طريق أخرى عن النعمان بن مرة الزرقي :

« أن علياً قطع سارقاً من الخصر خصر القدم » .

أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢/٧٤/١١ ) عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عنه .

قلت : فهو إسناد حسن لولا عنعنة ابن إسحاق ، لكنه يتقوى بالطريق المتقدمة .

٣٤٣٦ – (أثر «أتي عمر رضي الله عنه برجل أقطع الزند والرجل قد سرق فأمر به عمر أن تقطع رجله فقال على : إنما قال الله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله . . .) الآية . وقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها . إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن فاستودعه السجن » . رواه سعيد ) .

حسن . أخرجه البيهقي ( 7/2 / 4 ) من طريق سعيد بن منصور ثنا أبو الأحوص ثنا سهاك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ قال : فذكره .

قلت : وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم ، غير عبد الرحمن بن عائذ ، وهو ثقة . وفي سماك كلام يسير لا يضر .

٧٤٣٧ – (عن سعيد المقبري قال: «حضرت علي بن أبي طالب أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لأصحابه: ما ترون في هذا ؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين قال: قتلته إذاً وما عليه القتل، بأي شيء يأكل الطعام بأي شيء يتوضأ للصلاة بأي شيء يغتسل من جنابته ؟ بأي شيء يقوم لحاجته ؟ فرده إلى السجن أياماً ثم أخرجه فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول، وقال لهم مثل ما قال أولاً فجلده جلداً شديداً ثم أرسله » رواه سعيد)

لم أقف على سنده إلى المقبري ، وقد توبع ، فقال عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة :

« أن علياً رضي الله عنه أتي بسارق فقطع يده ، ثم أتي به فقطع رجله ، ثم أتي به ، فقال : ثم أتي به ، فقال : أقطع يده ؟ بأي شي ً يتمسح ، وبأي شي يأكل ؟ ثم قال : اقطع رجله ؟ على أي شي عشي ؟ إني لأستحيى الله ، قال : ثم ضربه وخلده السجن » .

أخرجه الدارقطني ( 718 ) والبيهقي ( 1/77/1 ) وابن أبي شيبة ( 1/77/11 ) من طرق عن عمر و به .

ورجاله ثقات إلا أن عبد الله بن سلمة كان تغير حفظه . وقد تابعه الشعبي عند الدارقطني وابن أبي شيبة . لكنه لم يسمع منه فيجوز أن يكون تلقاه من عبد الله هذا .

وتابعه أيضاً محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، ولم يسمع من جده أيضاً .

أخرجه ابن أبي شيبة .

۲٤٣٨ - (حديث أبي هريرة « من سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله » )

صحيح . وتقدم قبل ثلاثة أحاديث .

المرى في المرة ( أثر « أن أبا بكر وعمر قطعا اليد اليسرى في المرة الثالثة » )

صحيح . أخرج ابن أبي شيبة ( ٢/٦١/١١ ) والبيهقي ( ٢٧٣/٨ ـ ٢٧٤ ) من طريق عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد والرجل ، فقال له عمر : السنة اليد .

قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أن القاسم، وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق لم يسمع من جده أبي بكر .

لكن يقويه أن له طريقاً أحرى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد:

« أن رجلاً سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه مقطوعة يده ورجله ، فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ، ويتطهر بها ، وينتفع بها ، فقال عمر : لا والذي نفسي بيده ، لتقطعن يده الأخرى ، فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فقطعت يده».

أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع .

قلت : وهذا إسناد حسن .

وأخرج هو والدارقطني ( ٣٦٤ ) وابن أبي شيبة عن عكرمة عن ابس عباس قال :

« رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله » .

و إسناده صحيح على شرط البخارى .

# بابث مَدقطتًا ع الطريق

ورسوله ويسعون . . . . » في قطاع الطريق من المسلمين » وحكي : في المرتدين . وقال أنس : نزلت في العرنين الذين استاقوا إبل الصدقة وارتدوا .

لم أره هكذا في شي من كتب السنة التي عندي ، حتى ولا في « الدر المنثور » ، وإنما أخرج الشافعي ( ١٥٣١ ) وعنه البيهقي ( ٢٨٣/٨ ) من طريق إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا و لم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض » .

قلت : وهذا إسناد واه جداً ، صالح مولى التوأمة ضعيف ، وإبراهيم وهو ابن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك .

وأخرجه ابن جرير ( ٦/ ١٣٦ ) والبيهقي ( ٢٨٣/٨ ) من طريق محمد بن سعد : قال : ثني أبي قال : ثني عمي قال ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله . . . ) إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته ، وإذا حارب وأخذ المال ، وقتل فعليه الصلب إن ظهر عليه قبل توبته ، وإذا حارب وأخذ ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف عليه قبل توبته ، وإذا حارب وأخذ ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف

إن ظهر عليه قبل توبته ، وإذا حارب وأخاف السبل فإنما عليه النفي « زاد البيهقي » ونفيه أن يطلب » .

وهذا سند ضعيف

قلت: فالروايتان مع ضعف إسنادهما ليس فيهما أن الآية نزلت في قطاع الطريق. . وإنما فيهما أن ابن عباس فسرها بذلك ، وفرق ظاهر بين الأمرين كما لا يخفى . لا سما وقد جاء عن ابن عباس خلافه قال:

« نزلت هذه الآية في المشركين ، فمن تاب منهم قبل أن يُقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه » .

أخرجه أبو داود ( ٤٣٧٢ ) والنسائي ( ٢/ ١٦٩ ) من طريق علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة عنه .

وهذا إسناد جيد ، وقال الحافظ في « التلخيص » ( ٧٢/٤ ) :

« إسناده حسن » .

قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عبيدالله، وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب . قال أبو حاتم : لا أعرفه .

والحديث صحيح عن أنس كما يأتي في الذي بعده .

٢٤٤١ ـ ( وحكى عن ابن عمر أنها نزلت في المرتدين ) .

لم أقف على سنده . وقد ذكر الحافظ في « التلخيص » ( ٧٢/٤ ) أن ابن المنذر نقله عن الحسن وعطاء وعبد الكريم .

والمعروف عن ابن عمر أنها نزلت في العرنيين ، كما أخرج أبو داود ( ٤٣٦٩ ) والنسائي ( ١٦٨/٢ ) من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله عنه:

« أن ناساً أغاروا على إبل النبي ﴿ فَيْ اللهِ اللهِ عَلَى إبل النبي ﴿ فَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الله

وقتلوا راعي رسول الله مؤمناً ، فبعث في آثارهم ، فأخذوا ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمل أعينهم ، قال : ونزلت فيهم آية المحاربة ، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله » .

٢٤٤٢ - ( وقال أنس : نزلت في العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة وارتدوا » ) .

صحيح . وهو متفق عليه من طرق عن أنس ، وقد ذكرت لفظه بتامه في « الطهارة » رقم ( ۱۷۷ ) .

7٤٤٣ ـ ( روى الشافعي بإسناده عن ابن عباس « إذا قتلوا وأخذوا المال : قتلوا وصلبوا . وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال . قتلوا ولم يصلبوا . وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا : قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً : نفوا من الأرض » ) .

ضعيف جداً . وسبق إسناده قريباً ( ٧٤٤٠ ) .

7218 - (روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال « وادع رسول الله أبا برزة الأسلمي فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل . ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ») .

لم أقف عليه لا في أبي داود ولا في غيره وليس له ذكر في « الدر » ولا في غيره .

م ۲۶۶۰ - (قال ابن عباس: «نفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا فتقام عليهم الحدود »).

لم أره بهذا اللفظ، ومعناه في حديثه المتقدم تحت رقم ( ٧٤٤٢ ) .

### فصسك

### في دفع الأذي

صحيح . أخرجه مسلم ( ١/ ٨٧ ) وأبو عوانة أيضاً ( ٤٣/١ - ٤٤ ) من طريق العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به .

وأخرجه النسائي ( ۱۷۳/۲ ) وأحمد ( ۲/ ۲۳۹ ، ۳۶۰ ) من طريق عمر و بن قهيد بن مطرف الغفاري عن أبي هريرة قال :

« جاء رجل إلى رسول الله ﴿ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهُ أُرَايِتَ إِنْ عَدِي عَلَى ؟ قَالَ : أَنْشَدَ الله ، قَالَ : فَإِنْ أَبُوا عَلَى ؟ قَالَ : أَنْشَدَ الله ، قَالَ : فَإِنْ أَبُوا عَلَى ؟ قَالَ : فَقَاتَلَ فَإِنْ قَتَلَتَ فَفِي الْجَنَة ، وَإِنْ قَتَلَتَ فَفِي النَّارِ » .

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن قهيد بن مطرف، قال الحافظ: صوابه عمروعن قهيد. وعمروهو ابن أبي عمرومولى المطلب. وقال في ترجمة قهيد:

« قيل: له صحبة » .

وللحديث شاهد من رواية قابوس بن مخارق عن أبيه قال :

« جاء رجل إلى النبي ﴿ فقال : الرجل يأتيني فيريد مالي ؟ قال : ذكره بالله ، قال : فإن لم يذكر ؟ فاستق عليه من حولك من المسلمين ، قال : فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين ؟ قال : فاستق عليه السلطان ، قال : فإن نأى السلطان عني ؟ قال : قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة ، أو تمنع مالك » .

أخرجه النسائي بسند حسن .

٧٤٤٧ - ( وعن ابن عمر مرفوعاً: « من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد » رواه الخلال بإسناده ) .

صحبيح . وقد مضى تخريجه برقم (١٥٢٨) .

صحیح . أخرجه البخاري (٢/ ٢٢٦ ، ٢٥٧ ، ١٢١ ) ومسلم (٧٢/٧) وكذا الترمذي (٢/ ٣١٦) وابن ماجه (٢٧٧٢) وأحمد (٣/ ٧٤٧ ، ٥- مين ئرق عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس به . وزاد أحمد :

« قال أنس : وكان الفرس قبل ذلك يبطأ ، قال : ما سبق بعد ذلك » . قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين . وقال الترمذي : « حديث حسن صحيح » .

وأخرجه البخاري ( ٢/ ٢٤١ ) وأحمد ( ٣/ ٢٦١ ) من طريق محمد بن سيرين عن أنس به نحوه ، وفيه الزيادة بلفظ:

« قال : فوالله ما سبق بعد ذلك اليوم » .

وأخرجه مسلم والترمذي من طريق قتادة عن أنس به نحوه ، قصرح قتادة بالسياع من ينس في رواية لمسلم .

٢٤٤٩ \_ (حديث « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً » ) .

صحيح . وهو من حديث أنس بن مالك ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله ابن عمر .

١ \_ أما حديث أنس فله عنه طرق:

الأولى : عن حميد عنه أن رسول الله ﴿ قَالَ : فَذَكُرُهُ وَتَمَامُهُ :

« قيل يا رسول الله هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً ، قال : تمنعه من الظلم » .

أخرجه البخاري ( ٩٨/٢ ) والترمذي ( ٢/ ٤١ ـ ٤٢ ) وأحمد ( ٣/ ٢٠١ ) واللفظ له ، وقال البخاري : « تأخذ فوق يديه » . وقال الترمذي :

« تكفه عن الظلم ، فذاك نصرك إياه » .

وقال :

« هذا حديث حسن صحيح » .

الثانية : عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عنه نحوه وفيه :

« تحجزه ، أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره » .

أخرجه البخاري ( ٨/٢ ، ٩٨/٤ ) وأحمد ( ٣/ ٩٩ ) .

#### ٢ ـ حديث جابر . يرويه أبو الزبيرعنه قال :

« اقتتل غلامان غلام من المهاجرين ، وغلام من الأنصار ، فنادى المهاجر أو المهاجرون : بالمهاجرين ، ونادى الأنصاري : ياللأنصار فخرج رسول الله إلا فقال : ما هذا ؟! دعوى أهل الجاهلية ؟! قالوا : لا يا رسول الله إلا أن غلامين اقتتلا ، فكسع أحدهما الأخر ، قال : فلا بأس ، ولينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً إن كان ظالماً فلينهه ، فإنه له نصر ، وإن كان مظلوماً فلينصره » .

أخرجه مسلم ( ٨/ ١٩ ) والسياق له، والدارمي ( ٣١١/٢) وأحمد ( ٣٣٣/٣) من طريق زهير عن أبي الزبير به . وصرح أبو الزبيربالتحديث عند أحمد فزالت بذلك شبهة تدليسه .

٣ - حديث ابن عمر: يرويه عاصم بن محمد بن زيد العمري عنه مرفوعاً
 مثل حديث أنس.

أخرجه ابن عمر . يرويه عاصم بن محمد بن زيد العمري عنه مرفوعاً مثل حديث أنس .

أخرجه إبن حبان ( ١٨٤٧ ) من طريق محفوظ بن أبي توبة حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن محمد بن زيد .

صحيح . أما الأمر بنصر المظلوم فتقدم في الحديث الذي قبله .

وأما النهي عن خذلان المسلم ، فورد من حديث عبد الله بن عمر ، وأبي هريرة وشيخ من بني سليط .

١ - أما حديث ابن عمر ، فله طريقان :

الأولى : عن سالم عنه أن رسول الله ﴿ عَنْ قَالَ :

« المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه ، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته » .

أخرجه البخاري ( ٣٣٨/٤ ) .

الثانية : عن نافع عنه به إلا أنه قال :

« لا يظلمه ولا يخذله ، ويقول: والذي نفس محمد بيده ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما وكان يقول: للمرء المسلم على أخيه من المعروف ست: يشمته إذا عطس ، ويعوده إذا مرض ، وينصحه إذا غاب ، ويشهده ، ويسلم عليه إذا لقيه ، ويجيبه إذا دعاه ويتبعه إذا مات ، ونهى عن هجرة المسلم أخاه فوق ثلاث » .

أخرجه أحمد (7 / 7) من طريق ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن نافع .

قلت : وابن لهيعة ضعيف لسوء حفظه ، لكن حديثه هذا صحيح لأن له شواهد في عدة أحاديث .

٢ \_ أما حديث أبي هريرة فله عنه طريقان :

« لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، وكونوا عباد الله إخواناً ، المسلم أخو المسلم . : . » مثل حديث ابن لهيعة إلا أنه زاد :

« . . . ولا يحقره ، التقوى ههنا ، ويشير إلى صدره ثلاث مرات ، بحسب إمرى من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه » .

أخرجه مسلم ( ۱۸/۸ ) وأحمد ( ۲/۷۷ ، ۳۱۱ ، ۳۲۰ )

الأخرى: عن أبي صالح عن أبي هريرة به مثـل الطـريق الأولى مع اختصار بعض الفقرات.

أخرجه الترمذي ( ١/ ٠٥٠ ) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح . وقال :

« حديث حسن غريب » .

٣ ـ حديث شيخ بني سليط، يرويه الحسن البصري أنه أخبره قال:

« أتيت النبي ﴿ أَكُلُمه فِي سبي أصيب لنا فِي الجَاهلية ، فإذا هو قاعد ، وعليه حلقة قد أطافت به ، وهو يحدث القوم عليه إزار قطر له غليظ ، قال سمعته يقول وهو يشير بأصبعه :

«المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يخذله ، التقوى ههنا ، التقوى ههنا ، التقوى ههنا ، يقول : أي في القلب » .

أخرجه أحمد ( ٢٦ ، ٥/ ٧١ ، ٣٧٩ ) عن المبارك بن فضالة ثنا الحسن به .

قلت : وهذا إسناد حسن ، فإن المبارك إنما يخشى منه التدليس ، وقد صرح بالتحديث بينه وبين الحسن وبين هذا والشيخ السليطي .

وقد تابعه عباد بن راشد عن الحسن به .

أخرجه أحمد ( ٢٤/٥ ، ٦٩/٤ ، ٣٨١ ) .

النبي ﴿ الله قال في الفتنة: ﴿ إجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك ﴾ ). وفي لفظ ﴿ فكن كخير ابني آدم ﴾ وفي لفظ ﴿ فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل ﴾ ).

صحيح . وهو من أحاديث جمع من الصحابة رضي الله عنهم : الأول : عن أبي ذر قال : قال لي رسول الله ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

« يا أبا ذر ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ، فذكر الحديث ، قال فيه : كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، أو قال : ما خار الله لي ورسوله ، قال : عليك بالصبر أو قال : تصبر ثم قال لي : يا أبا ذر ! قلت لبيك وسعديك ، قال : كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم ، قلت : ما خار الله لي ورسوله ، قال عليك بمن أنت منه ، قلت : يا رسول الله أفلا آخذ سيفي وأضعه على عاتقي قال : شاركت القوم إذن ، قلت : فها تأمرني ؟ [قال] : تلزم بيتك ، قلت : فإن شاركت القوم إذن ، قال : فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف ، فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك و إثمه » .

أخرجه أبو داود ( ٢٦١١) وابن ماجه ( ٣٩٥٨) والحاكم ( ٤/٤٢١) والحاكم ( ٤/٤٢٤) والبيهقي ( ١٩١٨) عن حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن المشعث بن طريف عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر . وقال أبو داود :

« لم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد » .

قال الحافظ في « التهذيب » :

« وقد رواه جعفر بن سليان وغير واحد عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت نفسه . فالله تعالى أعلم » .

قلت: أخرجه ابن حبان ( ۱۸٦٢) عن مرحوم بن عبد العزيز ، والحاكم ( ٤٢٣/٤) وابن حبان أيضاً ( ١٨٦٣) عن حماد بن سلمة ، وأحمد ( ٥/٣٢) عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي ، ثلاثتهم قالوا: ثنا عبد الله ابن الصامت به.

قلت: فهؤلاء ثلاثة ثقات ورابعهم جعفر بن سليان (١) كلهم لم يذكروا (١) ثم وجدت له متابعا ، وهو شعبة ، أخرجه البيهقي .

في الإسناد المشعث بن طريف، فهم أحفظ من حماد بن زيد، وعليه فالسند صحيح، وقال الحاكم:

« صحيح على شرط الشيخين »! ووافقه الذهبي!

قلت : وحماد بن سلمة إنما احتج به مسلم وحده ، ومثله عبد الله بن الصامت .

الثاني: عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﴿ اللهِ عَلَيْهُ :

« إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم ، يصبح الرجل فيها مؤمناً ، ويمسي كافراً ، ويمسي مؤمناً ، ويصبح كافراً ، القاعد فيها خير من القائم ، والماشي فيها خير من الساعي ، فكسروا قسيكم ، وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة ، فإن دخل بغي على أحد منكم فليكن كخير ابنى آدم » .

أخرجه أبو داود ( ٤٧٥٩) وابن حبان ( ١٨٦٩) والبيهقي عن عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عنه .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري .

وله شاهد من حديث حذيفة ، يرويه ربعي بن حراش عنه قال :

« قيل : يا أبا عبدالله ما تأمرنا إذا اقتتل المصلون ؟ قال : آمرك أن تنظر أقصى بيت من دارك فتلج فيه ، فإن دخل عليك فتقول : ها بُؤْ بإثمي وإثمك، فتكون كابن آدم » .

أخرجه الحاكم ( ٤٤٤ / ٤٤٤ - ٤٤٥ ) من طريق الحسين بن حفص ثنا سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش . وقال :

« حديث صحيح على شرط الشيخين » .

قلت : الحسين بن حفص لم يخرج له البخاري ، فهو على شرط مسلم وحده .

وله طريق أخرى عن حذيفة قال:

« إياك والفتن لا يشخص لها أحد ، فوالله ما شخص منها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن ، إنها مشبهة مقبلة حتى يقول الجاهل هذه تشبه مقبلة ، وتتبين مدبرة ، فإذا رأيتموها فاجتمعوا في بيوتكم واكسروا قسيكم ، واقطعوا أوتاركم ، وغطوا وجوهكم » .

أخرجه الحاكم ( ٤٤٨/٤ ) من طريق أبي إسحاق عن عمارة بن عبد عنه وقال :

« صحيح الإسناد » . ووافقه الذهبي .

قلت : عمارة بن عبد قال الذهبي في « الميزان » :

« مستقيم الحديث ، لا يحتج به . قاله أبوحاتم ، وقال أحمد : مستقيم الحديث ، لا يروي عنه غير أبي إسحاق » .

قلت : وهو بهذا اللفظ شاهد للحديث الأول كما هو ظاهر ، وهو شاهد جيد إن شاء الله تعالى .

الثالث : عن خباب بن الأرت أن النبي ﴿ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قال : حديث أبي موسى إلا أنه قال :

« والماشي خير من الساعي ، فإن أدركتك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل »

أخرجه أحمد ( ٥/ ١١٠) والآجري في « الشريعة » ( ص ٤٢ - ٤٣) والطبراني في « المعجم الكبير » (١/١٨٨/١) عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم عن عبد الله بن خباب عن أبيه . وفيه قصة .

ورجاله ثقات غير الرجل الذي لم يسم .

#### فذكره نحو حديث أبي موسى مختصراً وفيه :

« فقال رجل من المسلمين : فكيف نصنع عند ذلك يا رسول الله ؟ قال : ادخلوا بيوتكم ، واخملوا ذكركم ، فقال رجل : أرأيت إن دُخل على أحدنا بيته ؟ فقال رسول الله ﴿ الله المقتول ، ولا تكن عبد الله الفاتل ، فإن الرجل يكون في فئة الإسلام فيأكل مال أخيه ، ويسفك دمه ، ويعصي ربه ، ويكفر بخالقه ، وتجب له النار » .

أخرجه الطبراني ( ٢/٨٦/١ ) عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عنه .

قلت : وهذا إسناد جيد بالذي قبله ، فإن شهراً إنما نخشى منه سوء الحفظ ، ومتابعة ذلك الرجل القيسي إياه دليل على أنه قد حفظ . والله أعلم .

الرابع: عن سعد بن أبي وقاص نحو حديث أبي موسى وفيه:

« أفرأيت إن دخل على بيتي فبسط يده إلي ليقتلني ؟ قال : كن كابن آدم » .

أخرجه أحمد ( ١/ ١٨٥ ) بسند صحيح على شرط مسلم .

الخامس، عن خالد بن عرفطة قال: قال لى رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾:

« يا خالد إنها ستكون بعدي أحداث وفتن واختلاف ، فإن استطعت أن تكون عبدالله المقتول لا القاتل فافعل » أخرجه أحمد ( ٢٩٢/٥) والحاكم ( ٣٨ / ٢٨١) من طريق علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي عنه .

سكت عنه الحاكم والذهبي ، وعلي بن زيد هو ابن جدعان ، سيء الحفظ ، لكن الأحاديث التي قبله تشهد له .

## باش فنال لبغتاة

۲٤٥٢ \_ (حديث: « من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه »)

صحیح . أخرجه مسلم ( ٢٣/٦ ) والبيهقي ( ٨/ ١٦٩ ) عن يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن عرفجة قال : سمعت رسول الله ﴿ يَقُولُ ؛ فذكره .

ثم أخرجه هو وأحمد ( ٢٦١/٤) وكذا أبو داود ( ٢٧٦٢) والنسائي ( ٢/٢٢) والبيهقي ( ١٦٨/٨) من طريق زياد بن علاقة قال : سمعت عرفجة فذكره بلفظ :

« إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق يمرأمر هذه الامة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان » .

۲٤٥٣ \_ (عن ابن عباس مرفوعاً: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجهاعة شبراً فميتته جاهلية » . متفق عليه ) .

صحیح . أخرجه البخاري ( ٢٧/٤ ، ٣٦٧ ) ومسلم ( ٢/ ٢١ ) وكذا الدارمي ( ٢/ ٢٤١ ) وأحمد ( ١/ ٢٧٥ ، ٢٩٧ ، ٣١٠ ) من طريق أبي رجاء العطاردي قال: سمعتابن عباس يرويه عن النبي ( صلى الله عليه وسلم)

٢٤٠٤ ـ (قال الشيخ تقي الدين: «قد أوجب النبي ﴿ عَلَيْهُ ﴾ تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، وهـ و تنبيه على أنـ واع الاجتماع »(١) .

قلت : يشير إلى حديث . « إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر وا أحدهم » .

أخرجه أبو داود ( ٢٦٠٨ ) ، حدثنا على بن بحر بن بري ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﴿ قَالَ : فَذَكُره .

ثم ساق بهذا الإسناد عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال:

« إذا كان ثلاثة في سفر . . . » قال نافع : فقلنا لأبي سلمة : فأنت أميرنا » .

قلت: ورجاله ثقات ، إلا أن محمد بن عجلان مع ثقته ، قد تكلم في حديثه عن سعيد المقبري ، وعن نافع ، فقد روى العقيلي في ترجمته من « الضعفاء » ( ٣٩٤ ) عن أبي بكر بن خلاد قال : سمعت يحيى يقول : كان ابن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع ، ولم يكن له تلك القيمة عنده » .

قلت : وهذا الحديث كأنه مما اضطرب فيه ابن عجلان ، فقال مرة: عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة . نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد . ومرة : عن أبي سلمة عن أبي هريرة . ولكن هذا الاضطراب مما لا يؤثر في صحة الحديث ، لأنه انتقال من صحابي إلى آخر ، وكل حجة . فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى .

وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً مثل رواية أبي هريرة .

أخرجه البزار في حديث ورجاله رجال الصحيح خلا عنبس بن مرحوم وهو ثقة كما في « المجمع » ( ٥/ ٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>١) يقصد شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى

وأخرجه عن عمر بن الخطاب قال : فذكره موقوفاً لكنه زاد في آخره : « ذاك أمر أمره رسول الله ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ الل

ورجاله رجال الصحيح خلا عمار بن خالد وهو ثقة .

والسمع ( قول عليكم عبد . . » الحديث ) . « والسمع والطاعة وإن تأمَّر عليكم عبد . . » الحديث ) .

صحيح . أحرجه أبو داود ( ٢٠٠٧ ) والترمذي ( ٢/١١ - ١١٣ ) والدارمي ( ١/٤٤ - ٤٥ ) وابن ماجه ( ٤٣ و ٤٤ ) وابن نصر في « السنة » ( ص ٢١ ) وابن حبان في « صحيحه » ( ١/٤/٤ - الفارسي ) والآجري في « الشريعة » ( ص ٤٦ و ٤٧ ) وأحمد ( ٤/ ٢١ ) والحاكم ( ١/ ٩٥ - ٩٧ ) واللالكائي في « شرح أصول اعتقاد أهل السنة » ( ق ٢٢٨/١) والهروي في « ذم الكلام » ( ٩٢/ ١-٢ ) وابن عبد البر في « جامع بيان العلم » ( ٢/ ١٨١ - ١٨١ ) وابن عبد الرحمن ابن عمرو السلمي ، وحجر بن حجر قالا :

« أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه : ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت : لا أجد ما أحملكم عليه ) فسلمنا وقلنا : أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين ، فقال العرباض :

صلى بنا رسول الله عليه ذات يوم ، ثم أقبل علينا ، فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ، ووجلت منها القلوب ، فقال قائل : يا رسول الله كأن هذه موعظة موذع فهاذا تعهد إلينا ؟ فقال :

أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ، وإن عبداً حبشياً ، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين ، تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة » .

والسياق لأبي داود ، ولم يذكر الترمذي وغيره في سنده « حجر بن حجر »

وقال : « حديث حسن صحيح » .

وقال الهروي : « وهذا من أجود حديث في أهل الشام » .

وقال البزار : « حديث ثابت صحيح ».

وقال ابن عبد البر : « حديث ثابت » .

وقال الحاكم : « صحيح ليس له علة » .

وصححه أيضاً الضياء المقدسي في جزء « اتباع السنن واجتناب البدع » ( ق  $1/\sqrt{9}$  ) . (۱)

وله طريق ثالثة يرويه عبدالله بن العلاء بن زيد عن يحيى بن أبي المطاع قال: سمعت العرباض بن سارية السلمي يقول: فذكره بنحوه دون قوله: «وإن عبداً حشياً ».

أخرجه ابن نصر ( ۲۲ ) والحاكم ( ۹۷/۱ ) .

قلت : ورجاله ثقات ، إلا أن دحياً أنكر أن يكون يحيى هذا سمع العرباض ! .

وله طريق رابع ، قال الحارث بن أبي أسامة في « المسند » ( 19 - من زوائده ) حدثنا سعيد بن عامر عن عوف عن رجل سهاه أحسبه قال : سعيد بن خثيم عن رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله على الذين وقعوا إلى الشام قال : وعظنا رسول الله على . . . الحديث نحوه .

قلت : وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم غير سعيد بن خثيم ، وهو صدوق كما في « التقريب » .

<sup>(</sup>١) وإن من أعظم كتب الضياء المقدسي وأنفعها «المختارة» ـ وكنت قد استنسختها قديماً ـ ويقوم استاذنا المؤلف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله على تحقيقها، وإعدادها للطبع، وقد قارب على الانتهاء من الفصل الخاص بفضائل العشرة المبشرين بالجنة، نرجو الله أن ييسر إخراجه إلى عالم المطبوعات ليكون فيه النفع العام

- (تنبيه): لم أر في جميع هذه الطرق اللفظ الذي في الكتاب:
  - « وإن تأمر » . وكلهم قالوا :
    - « وإن عبداً حبشياً » .
  - وله شاهد من حديث أنس مرفوعاً:
- « اسمعوا وأطيعوا ، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة » أخرجه البخاري ( ٤/ ٣٨٥ ) .
- ٢٤٥٦ \_ (حديث « ما أفلح قوم ولّوا أمرهـم امـرأة » رواه البخاري ) .
- صحيح . أخرجه البخاري (٣/ ١٨٤ و ٢/ ٣٧٦) وكذا النسائي (٢/ ٣٠٥) والترمذي (٢/ ٣٠٥) والحاكم (٣/ ١١٨ ١١٩) وأحمد (٥/ ٣٤ و ٤٧ و ٥١) عن طرق عن الحسن عن أبي بكرة قال :
- « لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله على أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم ، قال : لما بلغ رسول الله في أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال :
  - « لن يفلح قوم . . . » . وقال الترمذي :
    - « حدیث حسن صحیح » .
- قلت : والحسن هو البصري ، وهو مدلس ، وقد عنعنه في جميع الطرق المشار إليها . لكن للحديث طريق أخرى عن أبي بكرة ، أخرجه أحمد (٥/٣٠ و ٤٧ ) من طريق عيينة : حدثني أبي عن أبي بكرة بلفظ :
  - « لن يفلح قوم أسندوا أمرهم امرأة » .
- قلت : وإسناده جيد ، وعيينة هو ابن عبد الرحمن بن جوشن، وهو ثقة وكذلك أبوه .

 $^{*}$  ( حدیث  $^{*}$  إلا أن تروا كفراً بواحـاً عنـدكم فيه من الله برهان  $^{*}$  ) .

صحیح . أخرجه البخاري ( ٣٦٧/٤ ) ومسلم ( ١٧/٦ ) وأحمد ( ٥/ ٣٦٤ و ٣٢١ ) عن طريق جنادة بن أبي أمية قال :

« دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض ، فقلنا : أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي عليه ، قال :

« دعانا النبي على فبايعنا ، فقال في أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ، وعسرنا ويسرنا ، وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، إلا أن تروا كفراً . . . » .

7٤٥٨ = ( أن علياً رضي الله عنه راسل أهل البصرة يوم الجمل قبل الوقعة ، وأمر أصحابه أن لا يبدؤ وهم بقتال وقال : إن هذا يوم من فلح فيه فلح يوم القيامة ) .

ضعیف . أخرجه البیهقىي ( ۱۰۸/۸ ـ ۱۸۱ ) من طریق يحيى بن سعید قال : حدثني عمي أو عم لي قال :

« لما توافقنا يوم الجمل ، وقد كان على رضي الله عنه حين صفنا نادى في الناس : لا يرمين رجل بسهم ، ولا يطعن برمح ، ولا يضرب بسيف ، ولا تبدؤا القوم بالقتال ، وكلموهم بألطف الكلام ، وأظنه قال : فإن هذا مقام من فلج فيه ، فلج يوم القيامة ، فلم نزل وقوفاً حتى تعالى النهار ، حتى نادى القوم بأجمعهم : يا ثارات عثمان رضي الله عنه ، فنادى على رضي الله عنه محمد بن الحنفية وهو إمامنا ومعه اللواء ، فقال : «يا ابن الحنفية ما يقولون ؟ فأقبل محمد ابن المنافية ، فقال : يا أمير المؤمنين ، يا ثارات عثمان ، فرفع على رضي الله عنه يديه فقال : اللهم كب اليوم قتلة عثمان لوجوههم » .

قلت : وإسناده ضعيف لجهالة عم يحيى بن سعيد .

صحیح . أخرجه الحاكم ( 104/1 ) وعنه البیهقي ( 1/4/1 ) وعنه البیهقي ( 1/4/1 ) عن عبدالله بن عثمان بن خثیم عن عبدالله بن شداد بن الهاد قال :

« قدمت عائشة رضى الله عنها ، فبينا نحن جلوس عندها مرجعها من العراق ليالي قوتل على رضى الله عنه إذ قالت لي : يا عبدالله بن شداد هل أنت صادقي عما أسألك عنه ؟ حدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم على ، قلت : ومالي لا أصدقك ، قالت : فحدثني عن قصتهم ، قلت : إن علياً لما أن كاتب معاوية وحكم الحكمين حرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس ، فنزلوا أرضاً من جانب الكوفة يقال لها: حروراء ، وإنهم أنكروا عليه ، فقالوا: انسلخت من قميص ألبسكه الله وأسهاك به ، ثم انطلقت فحكمت في دين الله ، ولا حكم إلا لله ، فلما أن بلغ علياً ما عتبوا عليه وفارقوه ، أمر فأذن مؤذن : لا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن ، فلما أن امتلاً من قراء الناس الدار ، دعا بمصحف عظيم فوضعه على رضي الله عنه بين يديه فطفق يصكه بيده ويقول: أيها المصحف حدث الناس ، فناداه الناس ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ما تسأله عنه ، إنما هو ورق ومداد ، ونحن نتكلم بما روينا منه فهاذا تريد ؟ قال : أصحابكم الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله تعالى ، يقول الله عز وجل في امرأة ورجل : (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله ) فأمة محمد على أعظم حرمة من امرأة ورجل ، ونقموا على أني كاتبت معاوية وكتبت على بن أبي طالب ، وقد جاء سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله ﷺ بالحديبية حين صالح قومه قريشاً ، فكتب رسول الله عليه : بسم الله الرحمن السرحيم ، فقال سهيل لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم ، قلت : فكيف أكتب ؟ قال : اكتب باسمك اللهم ، فقال رسول الله على : اكتبه ، ثم قال : اكتب من محمد رسول الله على ، فقال : لو نعلم أنك رسول الله لم نخالفك ، فكتب : هذا ما صالح

عليه محمد بن عبدالله قريشاً ، يقول الله في كتابه ، (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخر ) ، فبعث إليهم على بن أبي طالب رضي الله عنه عبدالله بن عباس ، فخرجت معه حتى إذا توسطنا عسكرهم قام ابن الكواء فخطب الناس ، فقال : يا حملة القرآن إن هذا عبدالله بن عباس فمن لم يكن يعرفه ، فأنا أعرفه من كتاب الله هذا ، من نزل فيه وفي قومه ( بل هم قوم خصمون ) ، فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله عز وجل ، قال : فقام خطباؤهم فقالوا: والله لنواضعنَّه كتاب الله ، فاذا جاءنا بحق نعرفه اتبعناه ، ولئن جاءنا بالباطل لنبكتنه بباطله ، ولنردنه إلى صاحبه ، فواضعوه على كتاب الله ثلاثة أيام ، فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب ، فأقبل بهم ابن الكواء حتى أدخلهم على على رضي الله عنه ، فبعث علي إلى بقيتهم فقال : قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم ، قفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد علي وتنزلوا فيها حيث شئتم ، بيننا وبينكم أن نقيكم رماحنا ما لم تقطعوا سبيلاً وتطلبوا دماً ، فإنكم إن فعلتم ذلك ، فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء ، إن الله لا يحبب الخائنين ، فقالت عائشة رضي الله عنها : يا ابن شداد فقد قتلهم ، فقال : والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل ، وسفكوا الدماء وقتلوا ابن خباب ، واستحلوا أهل الذمة ، فقالت : آلله ؟ قلت : الله الذي لا إله إلا هو لقد كان ، قالت : فها شيء بلغني عن أهل العراق يتحدثون به يقولون : ذو الثدي ذو الثدى ؟ قلت : قد رأيته ووقفت عليه مع علي رضي الله عنه في القتلي ، فدعا الناس فقال : هل تعرفون هذا ؟ فها أكثر من جاء يقول : قد رأيته في مسجد بني فلان يصلي ، ورأيته في مسجد بني فلان يصلي ، فلم يأتوا بثبت يعـرف إلا ذلك ، قالت : فما قول على حين قام عليه كما يزعم أهل العراق ؟ قلت : سمعته يقول : صدق الله ورسوله ، قالت : فهل سمعت أنت منه قال غير ذلك ؟ قلت : اللهم لا ، قالت : أجل صدق الله ورسوله ، يرحم الله علياً ، إنه من كلامه كان لا يرى شيئاً يعجبه إلا قال : صدق الله ورسوله » .

وقال الحاكم:

« صحيح على شرط الشيخين » . ووافقه الذهبي .

وأقول : وإنما هو على شرط مسلم وحده ، فإن ابن خثيم إنما أخرج له البخاري تعليقاً .

وقال الحافظ ابن كثير في « البداية » ( ٧/ ٢٨٠ ) :

« تفرد به أحمد ، وإسناده صحيح ، واختاره الضياء » .

٧٤٦٠ ( أثر : أن علياً رضي الله عنه قال : « إياكم وصاحب البرنس » يعني محمد بن طلحة السجاد ) .

ا 757 - ( قول مروان « صرخ صارخ لعلى يوم الجمل : لا يقتلن مدبر ، ولا يذفف على جريح ، ولا يهتك ستر ، ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن » رواه سعيد . وعن عمار نحوه ) .

ضعيف . أحرج البيهقي ( ٨/ ١٨١ ) من طريق الشافعي وأظنه عن البراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده على بن الحسين قال :

« دخلت على مروان بن الحكم فقال : ما رأيت احداً أكرم غلبة من أبيك ، ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادى مناديه : لا يقتل مدبر ولا يذفف على جريح » . قال الشافعي رحمه الله : ذكرت هذا الحديث للدراوردي : فقال : ما أحفظه ، تعجب لحفظه هكذا ، ذكره جعفر بهذا الاسناد ، قال الدراوردي : أخبرنا جعفر ، عن أبيه أن علياً رضي الله عنه كان لا يأخذ سلباً ، وأنه كان يباشر القتال بنفسه ، وأنه كان لا يذفف على جريح ، ولا يقتل مدبراً » .

قلت : إسناده ضعيف من الوجهين ، الأول موصول فيه إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى الأسلمي متروك .

والأخر مرسل رجاله ثقات .

وأخرج الحاكم ( ٢/ ١٥٥ ) من طريق شريك عن السدي عن يزيد بن ضبيعة العبسي قال :

« نادى منادي عمار يوم الجمل وقد ولى الناس : ألا لا يذاف على جريح

ولا يقتل مولٍ ، ومن ألقى السلاح فهو آمن ، فشق ذلك علينا » .

ذكره شاهداً لحديث أبي أمامة الآتي بعد حديث ، وصححه ووافقه الذهبي !! .

قلت : وشريك سيء الحفظ ، ويزيد بن ضبيعة كذا في « المستدرك » و في « تلخيصه » « . . . ابن ربيعة » ولم أعرفه .

٢٤٦٧ - (روى ابن مسعود أن النبي عَلَيْ قال : يا ابن أم عبد ما حكم من بغى على أمتي ؟ فقلت : الله ورسوله أعلم، فقال : لا يقتل مدبرهم ولا يجاز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يقسم فيئهم »).

ضعيف . أخرجه الحاكم ( ٢/ ١٥٥ ) والبيهقي ( ٨/ ١٨٢ ) من طريق كوثر ابن حكيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عليه لعبدالله بن مسعود : فذكره .

سكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله :

« قلت : كوثر متروك » .

وأما البيهقي فقال:

« تفرد به کوثر بن حکیم وهو ضعیف» .

صحيح . أخرجه الحاكم ( ٢/ ١٥٥ ) وعنه البيهقي ( ٨/ ١٨٢ ) من طريق الحارث بن أبي أسامة أن كثير بن هشام حدثهم ثنا جعفر بن برقان ثنا ميمون بن مهران عن أبي أمامة . وقال الحاكم :

« صحيح الإسناد » . ووافقه الذهبي .

وهوكما قالا .

٢٤٦٤ \_ (عن على أنه قال يوم الجمل : « من عرف شيئاً من ماله مع أحد فليأخذه فعرف بعضهم قدراً مع أصحاب على وهو يطبخ فيها فسأله إمهاله حتى ينطبخ الطبيخ ، فأبى وكبه وأخذها » ).

ضعيف . أخرجه البيهقي ( ١٨٢/٨ - ١٨٣ ) عن أبي شهاب عن أبي إسحاق الشيباني عن عرفجة عن أبيه قال :

« للا قتل على رضي الله عنه أهل النهر جال في عسكرهم فمن كان يعرف شيئاً أخذه حتى بقيت قدر ، ثم رأيتها أخذت بعد » . وقال :

« ورواه سفيان عن الشيباني عن عرفجة عن أبيه :

أن علياً رضي الله عنه أتي برثة أهل النهر فعرفها ، وكان من عرف شيئاً أخذه حتى بقيت قدر لم تعرف» .

قلت : ورجاله ثقات غير عرفجة وهو ابن عبدالواحد ، فأورده ابن حبان في « ثقات التابعين » ( ١٧٧/١ ) وذكر أنه هو عرفجة بن عبدالله الثقفي ، ورجح الحافظ أنها اثنان ، وقال في كل منهما « مقبول ».

وأما أبوه عبد الواحد فلم أر من ذكره .

وفي « البداية » للحافظ ابن كثير ( ٧/ ٢٨٨ - ٢٨٩ ) :

« وقال الهيثم بن عدي في « كتاب الخوارج » : وحدثنا محمد بن قيس الأسدي ومنصور بن دينار عن عبدالملك بن ميسرة عن النزال بن سيرة .

«أن علياً لم يخمس ما أصاب من الخوارج يوم النهروان ، ولكن رده إلى أهله كله ، حتى كان آخر ذلك مرجل أتي به فرده » .

وقال في موضع آخر منه ( $\sqrt{V}$ ) وقد أشار إلى كتاب الهيشم هذا : « وهو من أحسن ما صنف في ذلك » .

قلت : وكأنه لم يستحضر حال الهيشم هذا ، فإنه متهم ، قال البخاري : « ليس بثقة ، كان يكذب » . وقال أبو داود :

« کذاب ».

وترجمته في « الميزان » و « اللسان » .

ثم أخرج البيهقي ( ٨/ ١٨١ ) من طريق أبي ميمونة عن أبي بشير الشيباني في قصة حرب الجمل قال:

« فاجتمعوا بالبصرة فقال على رضي الله عنه . . . قال أبـو بشـير : فرد عليهم ما كان في العسكر حتى القدر » .

قلت : وأبو ميمونة هذا وشيخه أبو بشير لم أعرفهما .

7٤٦٥ – (قال الزهري: «هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله على متوافرون، وفيهم البدريون فأجمعوا أنه لا يقاد أحد، ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه » ذكره أحمد في رواية الأثرم).

ضعيف . أخرجه البيهقي ( ٨/ ١٧٤ - ١٧٥ ) بسند صحيح عن الزهري قال :

«قد هاجت الفتنة الأولى ، وأدركت \_ يعني الفتنة \_ رجالاً ذوي عدد من أصحاب رسول الله على عن شهد معه بدراً ، وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدر أمر الفتنة ، ولا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيمن قتل ، ولاحد في سباء امرأة سبيت ، ولا يرى عليها حد ، ولا بينها وبين زوجها ملاعنة ، ولا يرى أن يقفوها أحد إلا جلد ، ويرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد فتقضي عدتها من زوجها الآخر ، ويرى أن يرثها زوجها الأول » .

ثم أخرجه بإسناد آخر صحيح أيضاً عنه نحوه ، وفيه :

« ولا مال استحله بتأويل القرآن ، إلا أن يوجد شيء بعينه » .

والزهري لم يدرك الفتنة المشار إليها ، وهي وقعة صفين .

٣٤٦٦ - (أثر «أن ابن عمر وسلمة بن الأكوع [كان] يأتيهم ساعي نجدة الحروري فيدفعون إليه زكاتهم »).

لم أقف عليه . وقد أخرج أبو عبيد في « الأموال » ( ١٨٢٨/٥٧٥ ) : حدثنا عبدالله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب في رجل زكت الحرورية ماله هل عليه حرج ؟ فقال :

«كان ابن عمر يرى أن ذلك يقضي عنه . والله أعلم » .

وقال أبو عبيد :

« ليس يثبت عنه ، إنما كان ابن شهاب يرسله عنه » .

قلت : وأيضاً فإن عبدالله بن صالح فيه ضعف .

٧٤٦٧ \_ ( أثر « أن علياً سمع رجلاً يقول : « لا حكم إلا لله تعريضاً بالرد عليه في التحكيم فقال علي : كلمة حق أريد بها باطل ، ثم قال : لكم علينا ثلاث : لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ، ولا نمنعكم الفي ، ما دامت أيديكم معنا ولا نبدؤكم بقتال » ).

ضعيف . ذكره ابن جرير الطبري في « تاريخه » ( ٣/٤ ) معلقاً قال : قال أبو محنف : حدثني الأجلح بن عبدالله عن سلمة بن كهيل عن كثير بن بز(١) الحضرمي قال :

« قام على في الناس يخطبهم ذات يوم ، فقال رجل من جانب المسجد : لا حكم إلا لله ، فقام آخر ، فقال مثل ذلك ، ثم توالى عدة رجال يحكمون ، فقال على : الله أكبر كلمة حق يلتمس بها باطل ، أما إن لكم عندنا ثلاثاً ما صحبتمونا » . فذكرها .

قلت : ورجاله ثقات غير أبي مخنف ، واسمه لوط بن يحيى وهو أخباري هالك ولكنه قد توبع فأخرجه البيهقي (  $\Lambda$  / 1 $\Lambda$ 8 ) من طريق ابن نمير عن الأجلح به . ولم يتفرد به الأجلح ، فقال أبو عبيد في « الأموال » (  $\Upsilon$ 7 $\Upsilon$ 7 $\Upsilon$ 8 ) : حدثنا الأشجعي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كثير بن نمر قال :

<sup>(</sup>١) كذا الأصل ، والصواب غر ، كما يأتي .

« جاء رجل - لرجل من الخوارج - إلى على ، فقال : يا أمير المؤمنين إني وجدت هذا يسبك ، قال : فسبه كها سبني ، قال : ويتوعدك ، فقال : لا أقتل من يقتلني ، قال : ثم قال على ، لهم علينا - قال أبو عبيد : حسبت قال : - ثلاث . . . » . قلت : فذكرها .

قلت : وكثير بن نمر إنما وثقه ابن حبان فقط أورده في « الثقات » وقال ( ١٩٣/١ ) :

« يروي عن علي ، روى عنه سلمة بن كهيل ».

وكذا قال ابن أبي حاتم عن أبيه ( ١٥٧/٢/٣ ) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، فهو في حكم المجهولين . والله أعلم .

وأخرج النسائي في « خصائص على رضي الله عنه » ( ص ٣٢ ) عن عبدالله بن أبي رافع :

«أن الحرورية لما خرجت وهم مع على بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقالوا: لا حكم إلا لله ، قال على رضي الله عنه : كلمة حق أريد بها باطل ، إن رسول الله على وصف ناساً ، إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بالسنتهم ، لا يجاوز هذا منهم وأشار إلى حلقه ، من أبغض خلق الله إليه فيهم أسود كأن إحدى يديه طبي شاة ، أو حلمة ثدي ، فلما قاتلهم على رضي الله عنه ققال : انظروا ، فنظروا ، فلم يجدوا شيئاً ، قال : ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثاً ، ثم وجدوه في خربة ، فأتوا به حتى وضعوه بين يديه ، قال عبدالله : أنا حاضر ذلك من أمرهم وقول على رضي الله عنه » .

قلت : وهذا إسناد صحيح .

٢٤٦٨ ـ ( روي أن علياً كان في صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) فأجابه على رضي الله عنه ( فاصبر إن وعد الله حق ) ولم يعزره .

صحيح . أخرجه ابن جرير في « تاريخه » ( ٤/٤ ) : حدثنا أبو

كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : سمعت إسهاعيل بن سميع الحنفي عن أبى رزين قال :

« لما وقع التحكيم ، ورجع على من صفين ، رجعوا مباينين له ، فلما انتهوا إلى النهر أقاموا به ، فدخل على في الناس الكوفة ، ونزلوا بحروراء فبعث إليهم عبدالله بن عباس ، فرجع ولم يصنع شيئاً فخرج إليهم على ، فكلمهم حتى وقع الرضا بينه وبينهم فدخلوا الكوفة ، فأتاه رجل فقال : إن الناس قد تحدثوا أنك رجعت لهم عن كفرك ، فخطب الناس في صلاة الظهر ، فذكر أمرهم فعابه ، فوثبوا من نواحي المسجد يقولون : لا حكم إلا لله ، واستقبله رجل منهم واضع أصبعيه في أذنيه فقال : ( ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ، ولتكونن من الخاسرين ) فقال على : ( فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون )» .

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير أبي رزين قال الحافظ: صوابه أبو زرير وهو عبدالله بن زرير، وهو ثقة، رمي بالتشيع قلت: ومن الغرائب رواية ابن سميع عنه وكان يرى رأي الخوارج، والرواية في رد على على بعضهم، وهذا مما يؤكد ثقة مثل هذا الخارجي في الرواية، فلا جرم أن مسلماً أخرج له.

وأخرج الطرف الأخير منه الحاكم ( ٣/ ١٤٦ ) من طريق أخرى عن أبي يحيى قال :

« نادى رجل من الغالين علياً وهو في الصلاة : صلاة الفجر ، فقال : ( ولقد أوحي إليك ) . . . الخ » . وفيه أن جواب على كان وهو في الصلاة . وقال الحاكم : « صحيح الإسناد » !

٧٤٦٩ ـ (أن علياً قال في الحرورية « لا تبدؤ وهم بقتال »).

حسن . وقد مضى قبل حديث من طريق ، وله طريق أخرى سبقت برقم ( ٢٤٥٨ ) .

من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينا لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينا لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة » رواه البخاري .

وفي لفظ:«لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد »).

صحيح . أخرجه البخاري ( ٢/ ٢ ، ٤ و ٣/ ٩ ، ٤ و ٣ / ٣٣) وكذا مسلم ( ٣/ ١٧٤ ) وأبو داود ( ٤٧٦٧ ) والنسائسي ( ٢/ ١٧٤ ) والبيهقسي ( ١٧٤ / ١ ) وأحمد ( ١/ ٨١ و ١١٣ و ١٣١ ) من طرق عن الأعمش حدثنا خيثمة حدثنا سويد بن غفلة قال على رضي الله عنه :

« إذا حدثتكم عن رسول الله على حديثاً فوالله لأن أخر من السماء أحب إلى من أن أكذب عليه ، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم ، فإن الحرب حدعة ، وإني سمعت رسول الله على يقول : فذكره باللفظ الأول ونصه بتامه :

«سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان ، سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية ، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، فأينا لقيتموهم فاقتلوهم ، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة » .

(تنبيه) قد روى هذا الحديث عن الأعمش جماعة من الثقات ، وقفت على عدد منهم : سفيان الثوري ، ووكيع ، وأبو معاوية ، وحفص بن غياث ، وعلى بن هاشم ، وجرير ، والطنافسي ، وقد اختلف على الثلاثة الأولين في جملة منه ، وهي قوله : « من خير قول البرية » . أما الآخرون فمنهم من رواه عن الأعمش بهذا اللفظ ، ومنهم من لم يتبين لنا لفظه ، وإليك البيان :

الأول: قال البخاري: أخبرنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان عن الأعمش به .

وخالفه أبو داود فقال : حدثنا محمد بن كثير به ، لكنه قال :

« من قول خير البرية » .

ومما يرجح الأول أن النسائي أخرجه من طريق عبد الرحمـن بن مهـدي قال : ثنا سفيان به .

ومن هذا الوجه أخرجه مسلم إلا أنه لم يسق لفظه ، وإنما أحال على لفظ وكيع عن الأعمش ، وهو باللفظ الأول .

الثاني: قال مسلم: حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير وعبدالله بن سعيد الأشج جميعاً عن وكيع: حدثنا الأعمش باللفظ الأول.

وخالفهما أحمد فقال : ثنا وكيع به باللفظ الآخر .

الثالث: قال الحسن بن محمد الزعفراني: ثنا أبو معاوية عن الأعمش باللفظ الأول.

أخرجه البيهقي . وقال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبوكريب وزهير بن حرب قالوا : حدثنا أبو معاوية به . لكنه لم يسق لفظه ، بل أحال به على لفظ وكيع المتقدم من روايته .

وخالفهم أحمد فقال: ثنا أبو معاوية به باللفظ الآخر .

الرابع: قال البخاري: حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي حدثنا الأعمش باللفظ الأول.

الخامس: قال النسائي في « حصائص علي » ( ص  $\uppi$  ): أخبرنا أحمد ابن شعيب قال: أخبرنا محمد بن معاوية بن زيد قال: أخبرنا على بن هاشم ( الأصل: هشام ) عن الأعمش باللفظ الأول.

قلت : وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير محمد بن معاوية بن يزيد ، وهو أبو جعفر البغدادي قال الحافظ :

« صدوق ربما وهم » .

السادس : قال مسلم : حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن

الأعمش به ، ولكنه لم يسق لفظه ، وإنما أحال به على لفظ ابن مهدي ، وهو باللفظ الأول كها تقدم .

السابع : قال الزعفراني : ثنا محمد بن عبيد الطنافسي ، ثنا الأعمش به فذكره بإسناده ومعناه .

هكذا أخرجه البيهقي عقب رواية الزعفراني عن أبي معـاوية . وهـي باللفظ الأول كها تقدم .

ولا يعكر على هذا قول الطيالسي في « مسنده » ( ١٦٨ ) : حدثنا قيس بن الربيع عن شمر بن عطية عن سويد بن غفلة به فذكره باللفظ الآخر .

أقول: لا يعكر عليه لأن قيس بن الربيع سيء الحفظ، فلا يحتج به لا سيا عند المخالفة.

ومن هذا التخريج يتبين أن اللفظ الأول هو الـذي ينبغي أن يحكم له بالصواب لاتفاق حفص بن غياث وعلى بن هاشم في روايتهما له عن الأعمش ، ولموافقتها لمرواية الأكثرين عن سفيان ووكيع وأبي معاوية كلهم عن الأعمش ، وقد أشار الشيخان إلى أنه هو المحفوظ بإخراجهما إياه دون اللفظ الآخر .

ومن الغرائب أن اللفظ الأول مع وروده عند البخاري في المواضع الثلاثة منه فقد شرحه الحافظ في موضعين منها ، على أنه باللفظ الأخر! فقال (٦/٦) :

« وقوله : (يقولون من قول خير البرية ) أي من القرآن كما في حديث أبي سعيد الخدري (يعني الآتي بعد هذا ) : يقرؤ ون القرآن. ».

وقال ( ۹/ ۸۸ ) :

« وقوله : (يقولون من قول خير البرية ) هومن المقلوب ، والمراد من قول خير البرية ، أي من قول الله ، وهو المناسب للترجمة » .

فتأمل كيف جعل التفسير هو عين المفسر! « مـن قول خـير البـرية » ، والصواب قوله في الموضع الثالث ( ٢٠٤ / ٢٥٤ ) :

« قوله : (يقولون من خير قول البرية ) تقدم في علامات النبوة ، وفي آخر فضائل القرآن قول من قال إنه مقلوب وأن المراد من قول خير البرية وهو القرآن . قلت : ويحتمل أن يكون على ظاهره والمراد القول الحسن في الظاهر ، وباطنه على خلاف ذلك ، كقولهم لا حكم إلا لله في جواب على » .

هذا وقد كنت قرأت قديماً في بعض الشروح مما لا أذكره الآن أن بعضهم استدل باللفظ الآخر: «يقولون من قول خير البرية» على أنه على أنه الخلق بناء على أنه هو المراد بقوله «خير البرية»، وإذ قد علمت أن اللفظ المذكور شاذ غير محفوظ، فلا يصح الاستدلال به على ما ذكر. والله سبحانه وتعالى أعلم.

وأما اللفظ الأحر الذي في الكتاب فهو الذي رواه أبو سعيد الخدري بخلاف اللفظ الأول فإنه من حديث على كما تقدم ، يرويه عبد الرحمن أبي نُعْم عنه قال :

«بعث على رضي الله عنه وهو باليمن بذهيبة في تربتها إلى رسول الله عنه فقسمها رسول الله عنه بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي ، وعيينة بن بدر الفزاري ، وعلقمة بن علائة العامري ، ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي ، ثم أحد بني نبهان ، قال : فغضبت قريش فقالوا : أيعطي صناديد نجد ويدعنا ، فقال رسول الله عنه : إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم ، فجاء رجل كث اللحية ، مشرف الوجنتين غائر العينين ناتىء الجبين محلوق الرأس ، فقال : تق الله يا محمد! قال : فقال رسول الله عنه : فمن يطع الله إن عصيته ؟! أيامنني على أهل الأرض ، ولا تأمنوني ، قال : ثم أدبر الرجل ، فأستأذن رجل من القوم في قتله ( يرون أنه خالد بن الوليد ) فقال رسول الله عنه :

«إن من ضئضي هذا قوماً يقرؤ ون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يقتلون أهل الإسلام ، ويدعون أهل الأوثان ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد » .

أخرجه البخاري ( ٢/ ٣٣٧ و ٣/ ١٥٨ ـ ١٥٩ و ٤/ ٤٥٩ ـ ٤٦٠ ) ومسلم ( ٣/ ١٧٤ ) وأبو داود ( ٤٧٦٤ ) والنسائي ( ٢/ ١٧٤ ) والبيهقي

(٨/ ١٦٩ ) وأحمد (٣/ ٦٨ و٧٧ ).

وللحديث عن كل من على وأبي سعيد طرق كثيرة ، وشواهد عديدة عن جماعة من الصحابة بالفاظ مختلفة ، حرجها الحافظ ابن كثير في « البداية » ( ٧/ ٢٨٩ ـ ٣٠٥ ) .

## كاب حكم المرت

٢٤٧١ - (حديث ابن عباس مرفوعاً « من بدل دينه فاقتلوه » رواه الجماعة إلا مسلماً . )

صحيح . من حديث ابن عباس ، وله عنه طريقان :

الأولى: عن عكرمة:

« أن علياً عليه السلام أحرق ناساً ارتدوا عن الإسلام ، فبلغ ذلك ابن عباس ، فقال : لا تعذبوا عباس ، فقال : لا تعذبوا بعذاب الله ، وكنت قاتلهم بقول رسول الله على ، فإن رسول الله على الله الله الله الله الله على الله على عباس » . وقد ابن عباس » .

أحرجه البخاري ( ٢/ ٢٥١ و ٤/ ٣٢٩ ) وأبو داود ( ٤٣٥١ ) والسياق له والنسائي ( ٢/ ١٧٠ ) الترمـذي ( ١/ ٢٧٥ ـ ٢٧٦ ) وابـن ماجـه ( ٢٥٣٥ ) والدارقطني ( ٣٣٦ ) والبيهقي ( ٨/ ١٩٥ ) وأحمد ( ١/ ٢٨٢ و ٢٨٣ ـ ٢٨٣ ) من طرق عن أيوب عنه . وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » .

والأخرى: عن أنس:

« أن علياً أتي بناس من الزط يعبدون وثناً فأحرقهم ، قال ابن عباس : إنما قال رسول الله على : من بدل دينه فاقتلوه » .

أخرجه النسائي وأحمد ( ٣٢٢/١ ـ ٣٢٣ ) والطبراني في « الكبير » (٣/٩٠/٣ ) والبيهقي ( ٢٠٢/٨ ) .

قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين .

وللحديث شاهد من مرسل الحسن البصري مرفوعاً .

أخرجه النسائي والحارث بن أبي أسامة في « مسنـــده »( ص ١٣٢ ) من « زوائده » .

ومن حدیث معاویة بن حیدة . آخرجه آبو حفص الکتانی فی « جزء من حدیثه » ( ق 1/1/1 ) والطبرانی فی « المعجم الکبیر » ورجال هذا ثقات کها قال الهیثمی فی « مجمع الزوائد » (1/1/1) .

ومن حديث أبي هريرة . أخرجه الطبراني في « الأوسط » وإسناده حسن .

ومن حديث عائشة عنده ، وفيه أبو بكر الهذلي ، وهو ضعيف .

ومن حديث معاذ بن جبل ، يرويه أبو بردة قال :

« قدم على أبي موسى معاذ بن جبل باليمن ، فإذا رجل عنده ، قال : ما هذا ؟ قال : رجل كان يهودياً فأسلم ، ثم تهود ، ونحن نريده على الإسلام منذ \_ قال أحسبه \_ شهرين ، فقال : والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه ، فضربت عنقه ، فقال : قضى الله ورسوله ، أن من رجع عن دينه فاقتلوه . أو قال : من بدل دينه فاقتلوه » .

اخرجه أحمد ( ٥/ ٢٣١ ) .

قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو عندهما بنحوه ، لكن دون قوله : « أن من رجع . . . » .

وكذلك أخرجه البيهقي.

۲٤٧٢ - ( روى الدارقطني: « أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت

عن الإسلام فبلغ أمرها إلى النبي على فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت »).

ضعيف . أخرجه الدارقطني (  $\ref{multiple}$  وعنه البيهقي (  $\ref{multiple}$  ) من طريقين عن معمر بن بكار السعدي : نا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن محمد ابن المنكدر عن جابر « أن امرأة يقال لها . . . » .

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الستة غير السعدي هذا فأورده ابن أبي حاتم ( ٤/ ١/ ٢٥٩ ) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره العقيلي في « الضعفاء » ، وقال ( ص ٤١٩ ) :

« في حديثه وهم ، ولا يتابع على أكثره » .

وقال الذهبي في « الميزان » .

« صويلح » . وأقره الحافظ في « اللسان » وقال :

« وذكره ابن حبان في « الثقات ».

قلت : وقد توبع ، فأخرجه الدارقطني من طريق الحسين بن نصر نا خالد ابن عيسى عن حصين عن ابن أخي الزهري عن عمه به .

قلت : وابن أخي الزهري هو محمد بن عبدالله بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري ، وهو صدوق له أوهام ، وقد أخرج له مسلم ، لكن من دونه لم أعرفهم .

وله طريق أخرى عن ابن المنكدر ، أخرجه الدارقطني عن طريق عبدالله ابن أذينة ،عن هشام بن الغاز عنه به نحوه وزاد: «فعرض عليها، فأبت ان تسلم فقتلت». لكن عبدالله بن أذينة هذامتر وك كهاقال الدارقطني على ما في «الزيلعي» تسلم فقتلت». وقال الحافظ بن حجر في « التلخيص » (٤٩/٤) وقد ذكره من الطريقين يعني عن ابن المنكدر:

«وإسنادهما ضعيفان».

۲٤٧٣ ـ ( حديث : « لا نبي بعدي » ) ۲ ك٠٤ .

صحيح . متواتر . ورد من حديث جم من الصحابة منهم :

الأول: أبو هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ، كلما هلك نبي خَلَفَه نبي ، وإنه لا نبي بعدي ، وستكون خلفاء فتكثر ، قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : فوا ببيعة الأول فالأول ، وأعطوهم حقهم ، فإن الله سائلهم نمها استرعاهم » .

أخرجه البخاري ( ۲/ ۳۷۱ ) ومسلم ( ٦/ ١٧ ) وابن ماجه ( ٢٨٧١ ) وأحمد ( ٢/ ٢٩٧ ) .

الثاني : عن سعد بن أبي وقاص قال :

«خلف رسول الله يجيم على بن أبي طالب في غزوة تبوك ، فقال : يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان، فقال : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي » أخرجه البخاري (٢/ ٤٣٦ و ٢/ ١٧٧) ومسلم (٧/ ١٢٠) والنسائي في « الخصائص » (٣) والترمذي (٢/ ٢٠٠) والطيالسي (٢٠٠ و ٢٠٠) وأحمد (١/ ١٨٤ و ١٨٤) الثالث : عن جابر مثل حديث سعد .

أخرجه أحمد ( ٣/ ٣٣٨ ) عن شريك عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر قلت : وهذا سند جيد في الشواهد .

الرابع: عن أبي سعيدالخدري مثله.

أخرجه أحمد ( ٣٢/٣ ) عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عنه . الخامس : عن أسهاء بنت عميس أن النبي على قال لعلي . . . فذكره . أخرجه أحمد ( ٦/ ٣٦٩ و ٤٣٨ ).

قلت : وإسناده صحيح .

السادس: أم سلمة به .

أخرجه ابن حبان ( ۲۲۰۱ ) وأبو يعلى والطبراني كما في « المجمع » ( ۹/ ۱۰۹ ) ، وذكر له شواهد كثيرة عن جمع آخر من الصحابة منهم ابن عباس وحبشي بن جنادة وابن عمر وعلى نفسه وجابر بن سمرة وغيرهم .

السابع: عبدالله بن عمرو قال:

« خرج علينا رسول الله على يوماً كالمودع ، فقال : أنا محمد النبي الأمي ، قاله ثلاث مرات ، ولا نبي بعدي ، أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش ، وتجوز بي ، وعوفيت ، وعوفيت أمتي ، فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم ، فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله ، وحرموا حرامه » .

أخرجه أحمد (٢١/٢ و٢١٢) من طريق ابن لهيعة عن عبدالله بن هبيرة عن عبدالله بن العاصي عن عبدالله بن مريح الخولاني قال : سمعت أبا قيس مولى عمرو بن العاصي يقول : سمعت عبدالله بن عمرو يقول :

قلت : وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة .

الثامن : أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي ، قال : فشق ذلك على الناس ، فقال : لكن المبشرات ، قالوا : يا رسول الله وما المبشرات ؟ قال رؤيا المسلم وهي جزء من اجزاء النبوة » .

أخرجه أحمد ( ٣/ ٢٦٧ ) والترمذي ( ٢/ ٤٤ ) وقال :

« حديث حسن صحيح » والحاكم ( ٣٩١/٤ ) وقال :

صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهوكما قالا .

التاسع : أبو هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

« لم يبق من النبوة إلا المبشرات ؟ قالوا : وما المبشرات ، قال : السرؤيا الصالحة » .

أخرجه البخاري (٤/ ٣٤٩).

وله طريق أخرى ، خرجتها في « الأحاديث الصحيحة » ( ٤٦٨ ) .

العاشر: أم كوز الكعبة قالت: سمعت رسول الله عنه يقول: « ذهبت النبوة ، وبقيت المبشرات » .

أخرجه الدارمي ( ۱۲۳/۲ ) وابن ماجه ( ۳۸۹۲ ) وأحمد ( ۱۲۳/۲ ) وابن ماجه ( ۳۸۹۲ ) وأحمد ( ۱۲۳/۲ ) والحميدي ( ۳٤۸ ) عن طريق عبيدالله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عنها .

قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي زيد وهو المكي لم يوثقه غير ابن حبان ولم يروعنه غير ابن هذا ، ومع ذلك قال البوصيري في « زوائد ابن ماجه » (7/770) :

« هذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات»!

الحادي عشر : عائشة أن النبي ﷺ قال : فذكره مثل حديث أبي هريرة وزاد في آخره :

«يراها الرجل أو ترى له » .

أخرجه أحمد وابنه عبدالله في « زوائـد المسنـد » ( ٦/ ١٢٩ ) من طريق سعيد ابن عبد الرحمن الجمحي ، عن هشام بن عروة عن أبيه عنها .

قلت : وهذا إسناد جيد على شرط مسلم .

الثاني عشر: أبو الطفيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« لا نبوة بعدي إلا المبشرات ، قال : قيل : وما المبشرات يا رسول الله ؟ قال : الرؤيا الحسنة ، أو قال : الرؤيا الصالحة » .

أخرجه أحمد (٥/٤٥٤) عن عنمان بن عبيد الراسبي عنه .

قلت : وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير الراسبي هذا ، ووقع في « التعجيل » : ( الدارس ) وهو خطأ ، قال ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : مستقيم الأمر .

الثالث عشر: عبدالله بن عباس قال:

« كشف رسول الله على الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر ، فقال : أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له . . . » .

أحرجه مسلم ( ٢/ ٤٨) وأبو داود ( ٨٧٦) والنسائسي ( ١٦٠/١ و ١٢٨) والدارمي ( ١/ ٣٠٤) وابن ماجه ( ٣٨٩٩) وأحمد ( ١/ ٢١٩) وابن سعد في « الطبقات » ( ١٨/٢) .

۲٤٧٤ – (روى مالك والشافعي « أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى فقال له عمر: هل كان من مغربة خبر؟ قال: نعم رجل كفر بعد إسلامه فقال: ما فعلتم به ؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه كل يوم رغيفاً واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله ؟! اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغنى ».

أحرجه مالك في « الموطأ » ( 17/77 ) وعنه الشافعي ( 18.4 ) والطحاوي ( 17.7 ) عن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالقاري عن أبيه أنه قال :

« قدم على عمر بن الخطاب رجل . . . » .

ه كذا وقع عندهم جميعاً عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه ، إلا الطحاوي فزاد فيه من طريق ابن وهب عن مالك . . . « عن جده » .

وبذلك اتصل الإسناد ، وبدونه يعتبر منقطعاً . لأن محمد بن عبدالله والد عبد الرحمن من أتباع التابعين ، أورده ابن أبي حاتم ( ٣٠٠/٢/٣ ) فقال :

« وهو جد يعقوب بن عبدالرحمن المديني الإسكندراني، روى عن أبيه عن عمر وأبي طلحة ، روى عنه الزهري وابنه عبدالرحمن » .

وهكذا ذكر ابن حبان في « أتباع التابعين » من « الثقات » ( ٢/ ٢٥٩ ) .

لكن يؤيد القطع ، أنه رواه يعقوب بن عبدالرحمن الزهري فقال : عن أبيه عن جده قال :

« لما افتتح سعد وأبو موسى (تستر )(۱) أرسل أبو موسى رسولاً إلى عمر، فذكر حديثاً طويلاً ، قال : ثم أقبل عمر على الرسول فقال : هل كانت عندكم مغربة خبر ؟ . . . »

أخرجه الطحاوي .

قلت : ويعقوب ثقة محتج به في الصحيحين ، فاتفاق روايته مع رواية الجماعة عن مالك يُرجح أن ذكر « عن جده » في إسناد مالك شاذ ، وأن الوصل غير محفوظ .

لكن قال ابن التركماني:

« أخرج هذا الأثر عبدالرزاق عن معمر ، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عينة كلاهما عن محمد بن عبدالرحمن (!) بن عبدالقاري عن أبيه ، فعلى هذا هو متصل ، لأن عبدالرحمن (!) بن عبد سمع عمر » .

هكذا وقع عنده « عبدالرحمن » في الموضعين والصواب « عبدالله » كما وقع في « الموطأ » وغيره .

وعلى كل ، فإنه ولو فرض ثبوت اتصال الإسناد، فإنه معلول بمحمد ابن عبد الله ، فإنه لم يوثقه غير ابن حبان ، فهو في حكم مجهول الحال .

محتى انس مرفوعاً «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها »

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان، ۲، ۲۹: بالضم ثم السكون وفتح التاء الأخرى وراء: أعظم مدينة بخوزستان (عربستان) في إيران

٢٤٧٦ \_ (حديث « إن الله كتب الاحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » ) .

صحیح . وقد مضى برقم (٢٢٣١) .

سند ، ولا تعذبوا بعذاب  $^{\circ}$  ، ولا تعذبوا بعذاب الله  $^{\circ}$  ، وواه البخارى وأبو داود  $^{\circ}$  .

صحيح . وتقدم قبل خسة أحاديث .

۲۲۷۸ ـ (حدیث « أن علیاً رضي الله عنه أسلم وهو ابن ثمان سنین » رواه البخاری فی « تاریخه » ) .

لم أقف على إسناده ، لكن قال الحافظ في « الفتح » ( V/V ) :

« وروى يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن عروة قال :

« أسلم على وهو ابن ثمان سنين . وقال ابن إسحاق : عشر سنين . وهذا أرجحها ، وقيل غير ذلك » .

قلت : ولا أستبعد أن يكون عند البخاري من طريق عروة ، وعروة عن على مرسل ، كما قال ابن أبي حاتم عن أبيه :

وقول ابن إسحاق المذكور ، أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ۱۱۱ ) . ثم روى بسند صحيح عن الحسن قال : أسلم على وهو ابن خس عشرة أو ابن ست عشرة سنة .

قلت : وهو منقطع أيضاً ، وقال الحاكم عقبه :

« هذا الاسناد أولى من الأول ، وإنما قدمت ذلك لأني علوت فيه » .

وروى ابن سعد في « الطبقات » ( % ) عن الحسن بن زيد بن الحسن ابن الحسن بن على بن أبى طالب :

« أن على بن أبي طالب حين دعاه النبي على إلى الإسلام كان ابن تسع سنين ، قال الحسن بن زيد : ويقال : دون التسع سنين ، ولم يعبد الأوثان قط

لصغره».

قلت : وهذا منقطع أيضاً .

وفي « التهذيب » من طريق فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر :

« أسلم على ، وهو ابن ثلاث عشرة » .

قال ابن عبد البر:

« هذا أصح ما قيل في ذلك » .

كذا قال ، وهذا عندي أضعف ما قيل لأن فرات بن السائب متروك كما قال الدارقطني ، وقال البخاري : منكر الحديث .

والأصح عندي قول الحسن بن زيد المتقدم ، وذلك لأمرين :

الأول : أنه من أهل البيت ، وأهل البيت أدرى بما فيه !

والآخر : أنه يشهد له قول ابن عباس :

«أن رسول الله على دفع الراية إلى على يوم بدر ، وهو ابن عشرين سنة » .

أخرجه الحاكم ( ٣/ ١١١ ) عن طريق القاسم بن الحكم العُرني ثنا مسعر عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما . وقال :

« صحيح على شرط الشيخين » ، ووافقه الذهبي وقال :

« قلت : هذا نص في أنه أسلم وله أقل من عشرسنين ، بل نص في أنه أسلم وهو ابن سبع سنين أو ثمان ، وهو قول عروة » .

لكن تصحيح الحديث ، وعلى شرط الشيخين ، ليس بصواب ، لأن القاسم بن الحكم العُرني ليس من رجال الشيخين ، ثم هو فيه كلام ، أورده الذهبي نفسه في « الميزان » وقال :

« وثقه غير واحد ، وقال أبو زرعة : صدوق ، وقال أبو حاتم : لا يحتج

قلت : فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى إلا عند المخالفة .

الكنيسة فإذا هو النبي على دخل الكنيسة فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة فقرأ حتى إذا أتى على صفة النبي على وأمته فقال : هذه صفتك وصفة أمتك ، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال رسول الله على الله الله على الله

ضعيف . أخرجه أحمد ( ٤١٦/١ ) من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه ابن مسعود قال :

« إن الله عز وجل ابتعث نبيه الإدخال رجال إلى الجنة ، فدخل الكنيسة ، فإذا هو بيهود ، وإذا بيهودي يقرأ عليهم التوراة ، فلما أتواعلى صفة النبي النبي المسكوا ، وفي ناحيتها رجل مريض، فقال النبي المسكوا ، ثم جاء المريض أمسكتم ؟ قال المريض : إنهم أتواعلى صفة نبي ، فأمسكوا ، ثم جاء المريض يجبو ، حتى أخذ التوراة ، فقرأ حتى أتى على صفة النبي الله وأمته فقال : هذه صفتك وصفة أمتك ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنك رسول الله ، ثم مات ، فقال النبي الله النبي المعلقة المنبي المعالم الله ، ثم مات ،

قلت : وهذا إسناد ضعيف وله علتان :

الأولى : الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه ابن مسعود ، فإنه لم يسمع منه باعترافه .

والأخرى : اختلاط عطاء بن السائب ، وبه أعلمه الهيثمي ، فقال في « المجمع » ( ٨/ ٢٣١ ) :

« رواه أحمد والطبراني ، وفيه عطاء بن السائب وقد احتلط » .

وتعقبه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند ( ٣٩٥١/٢٣/٦) فقال :

« فترك علته : الانقطاع ، وأعله بما لا يصلح ، لأن حماد بن سلمة سمع من عطاء قبل اختلاطه على الراجح » .

قلت: لكن قد سمع منه بعد الاختلاط أيضاً كما بينه الحافظ في « التهذيب » ، ولذلك فلا يصلح الاحتجاج بروايته عنه إلا إذا ثبت أنه سمعه منه قبل الاختلاط. وهذه حقيقة فاتت الشيخ أحمد رحمه الله ، فتراه يصحح كل ما يرويه حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب!.

الله ، ثم مات فقال رسول الله على على الله على صاحبكم » ) .

صحیح . أخرجه البخاري ( ۲۱،۷۱ و ۶۱ ٤٤) وأبو داود ( ۳،۹۵ ) وعنه البیهقي ( ۳ / ۳۸۳ ) وأحمد ( ۳ / ۲۲۷ و ۲۸۰ ) من طریق ثابت عن أنس قال :

«كان غلام يهودي يخدم النبي في فمرض ، فأتاه النبي في يعوده فقعد عند رأسه ، فقال له : أسلم ، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال : أطع أبا القاسم ، فأسلم ، فخرج النبي في وهو يقول : الحمد لله الذي أنقذه من النار » .

وفي « الفتح » ( $^{7}$   $^{7}$ ) أن النسائي أخرجه من هذا الوجه فقال مكان قوله : فأسلم ؛ « فقال : أشهد أن  $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{2}$ 

وهو عند أحمد (77.7) في رواية أخرى من طريق شريك عن عبدالله ابن عيسى عن عبدالله بن جبر عن أنس قال :

« عاد النبي على غلاماً كان يخدمه يهودياً ، فقال له : قل لا إله إلا الله ، فجعل ينظر إلى أبيه ، قال : فقال له : قل ما يقول لك ، قال : فقالها ، فقال رسول الله على أحيكم ، وقال غير أسود : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنى رسول الله ، قال : فقال له : قل ما يقول لك محمد » .

۲٤۸۱ \_ (حدیث عن المقداد أنه قال: «یا رسول الله أرأیت إن لقیت رجلاً من الكفار فقاتلنی فضرب إحدی یدی بالسیف فقطعها ثم لاذ منی

بشجرة فقال: أسلمت، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ قال: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها ». رواه مسلم).

صحيح . أخرجه مسلم ( ٢/ ٦٦ - ٦٧ ) وكذا البخاري (٣/ ٦٩ ) وأبو داود ( ٢٦٤٤ ) والبيهقي ( ٨/ ١٩٥ ) وأحمد ( ٢/ ٤ و ٥ ) عن طريق ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيدالله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره به . والسياق لمسلم إلا أنه زاد بعد قوله : « لا تقتله » :

« قال : فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ، ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفنقتله ؟ قال رسول الله على : لا تقتله » .

السلمون رجلاً عن عمران بن حصين قال : « أصاب المسلمون رجلاً من بني عقيل فأتوا به النبي على فقال : يا محمد إني مسلم ، فقال رسول الله عند عند قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح » رواه مسلم ) .

صحیح . أخرجه مسلم ( 0/0 ) وكذا أبو داود ( 7717 ) وأحمد ( 270 ) و 270 و 270 ) من طریق أبي المهلب عن عمران بن حصین .

## كتاب للطعب

٣٤٨٣ ـ ( قول قي في الحمر : «أكفؤ وها فإنها رجس » ) . ٤١٠/٢

صحيح . أحرجه البخاري (٢/٣) و ١٢٢ - ١٧) ومسلم (٢/ ٦٥) والنسائي (٢/ ٢٠) والدارمي (٢/ ٨٦ - ٨٧) وابسن ماجه (٣١٩٦) والطحاوي (٢/ ٣١٩) والبيهقي (٩/ ٣٣١) وأحمد (٣/ ١١١ و ١١١ و ١٢١ و ١٢١ و ١٢١ و عنه طريق محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

« أن رسول الله على جاء جاء ، فقال : أكلت الحمر ، ثم جاء جاء فقال : أفنيت الحمر ، ثم جاء جاء فقال : أفنيت الحمر ، فأمر منادياً فنادى في الناس : إن الله ورسول هينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية ، فإنها رجس ، فأكفئت القدور ، وإنها لتفور باللحم » .

وزاد مسلم وأحمد في رواية بعد قوله « رجس » :

« من عمل الشيطان » .

٢٤٨٤ ـ (حديث جابر: « أن النبي ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل » . متفق عليه ) .

صحيح . أخرجه البخاري ( ١٦/٤ ) ومسلم ( ١٦/٦ ) وأبو داود

( ٣٧٨٨ ) والنسائي ( ٢/ ١٩٩ ) والدارمي ( ٢/ ٨٧ ) والطحاوي ( ٣١٨ /٢ ) والبيهقي ( ٩/ ٣٢٣ ـ ٣٢٧ ) وأحمد ( ٣/ ٣٦١ ) من طرق عن حماد بن زيد عن عمر و بن دينار عن محمد بن على عن جابر به ، إلا أن البخاري قال :

« رخص » مكان « أذن » .

وأخرجه الدارقطني ( ٧٤٧ ) من طرق أخرى عن عمرو بن دينار عن جابر!

وأخرجه مسلم وابن ماجه ( ٣١٩١) عن طريق ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول :

« أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الـوحش ، ونهانـا النبـي ﷺ عن الحمار الأهلي » .

وتابعه حماد بن سلمة أنا أبو الزبير عن جابر قال :

« ذبحنا يوم حيبر الخيل والبغال والحمير ، فنهانا رسول الله عن البغال والحمير ، ولم ينهنا عن الخيل » .

أخرجه أبوداود ( ٣٧٨٩ ) وأحمد ( ٣/ ٣٥٦ ) والدارقطني ( ٥٤٦ ) وهذا على شرط مسلم ، مع أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه .

وقد أحرجه الترمذي ( 1/  $\gamma$  ) وأحمد (  $\gamma$   $\gamma$  ) عن طريق عكرمة ابن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن جابر به نحوه دون قوله « ولم ينهنا عن الخيل » .

قلت : وعكرمة بن عمار قال الحافظ :

« صدوق يغلط وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب » .

٢٤٨٥ – (حديث أبي ثعلبة الخشني «نهى رسول عن أكل كل ذي ناب من السباع » متفق عليه ) .

صحيح . أحرجه البخاري ( ١٧/٤ ) ومسلم ( ٢/ ٦٠ ) وأبو داود ( ٣٨٠٢ ) والنسائي ( ٢/ ١٩٩ ) والترمذي ( ١/ ٢٧٩ ) والدارمي ( ٢/ ٨٥ ) وابن ماجه ( ٣٢٣٢ ) وكذا مالك ( ( ٢/ ٤٩٦ / ١٣ ) وعنه الشافعي ( ١٧٤٣ ) والطحاوي ( ٢/ ٣١٩ ) والبيهقي ( ٩/ ٣٣١ ) وأحمد ( ١٩٣ ) و عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة . وقال الترمذي :

« حدیث حسن صحیح ».

قلت : وله شواهد كثيرة منها حديث عبدالله بن عباس الآتي بعد حديثين ، وحديث أبي هريرة بعده مباشرة .

وله طريق أخرى ، عن مسلم بن مشكم كاتب أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول :

« أتيت النبي على فقلت : يا رسول حدثني ما يحل لي مما يحرم علي ، فقال : لا تأكل الحمار الأهلي ، ولا كل ذي ناب من السباع » .

أخرجه الطحاوي (٢/٠٢٢).

قلت : وإسناده صحيح .

 $^{(1)}$  مرفوعاً  $^{(1)}$  مرفوعاً  $^{(2)}$  ناب حرام  $^{(3)}$  مسلم  $^{(4)}$  .

صحيح . وله عنه طريقان :

الأولى: عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ:

« كل ذي ناب من السباع فأكله حرام » .

أخرجه مسلم (٦٠/٦) ومالك (٢/ ٤٩٦/١) وعنه الشافعي (٢/ ١٧٤) وكذا أحمد (٢/ ٢٣٦) والطحاوي في « المشكل » (٤/ ٣٧٥) عن

<sup>(</sup>١) في الأصل: أبي ذر، وهو خطأ .

إسهاعيل بن أبي حكيم عنه .

الثانية : عن أبي سلمة عنه :

« أن رسول الله على حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع ، والمجتمة ، والحيار الأنسى » .

أخرجه الطحاوي وكذا الترمذي ( ١/ ٣٢١-٣٢١) . أحمد ( ٢/ ٣٦٦ و ٤١٨ ) والبيهقي ( ٩/ ٣٣١) عن طريق محمد بن عمرو الليثي عنه . وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » .

قلت : وهذا إسناد حسن ، وفي الليثي كلام لا يضر .

ونقل الحافظ في « التلخيص » ( ٤/ ١٥١ ) أن ابن عبد البر قال في هذا الحديث:

« مجمع على صحته ».

۲٤۸۷ ـ « حدیث « نهیه ﷺ عن أكل الهر وأكل ثمنها » رواه أبو داود وابن ماجه ) .

ضعيف . أخرجه الترمذي ( 1/ ٢٤١) وابن ماجه ( ٣٢٥٠) والحاكم ( ٢/ ٣٤) والحاكم ( ٢/ ٣٤) والبيهقي ( ٩/ ٣١٧) عن طريق عمر بن زيد ، عن أبي الزبير ، عن جابر به ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود ( ٣٤٨٠) وأحمد ( ٣/ ٢٩٧) مختصراً ، فلفظ أبي داود :

« نهى عن الهرة ».

وأحمد :« نهى عن ثمن الهر » .

وسكت عليه الحاكم ، وتعقبه الذهبي بقوله :

« قلت : فيه عمر بن زيد وهو واه».

قلت : وقال الحافظ في « التقريب » :

«ضعيف» . ولهذا قال الترمذي :

« حدیث غریب » .

٧٤٨٨ - (حديث ابن عباس « نهى رسول الله عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير » رواه الجهاعة إلا البخاري والترمذى ).

صحیح . أخرجه مسلم ( 7 / ٦ ) وأبوداود والدارمي ( ٢ / ٨٥ ) وابن الجارود ( ٨٩ ٢) والبيهقي ( ٩ / ٣٠٥ ) وأحمد ( ١/ ٢٤٤ و ٢٨٩ و ٣٠٣ و ٣٧٣ ) من طريق الحكم وأبي بشرعن ميمون بن مهران عن ابن عباس به .

وخالفهما على بن الحكم فقال : عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، فأدخل بينهما سعيداً .

أخرجه أبوداود ( ١/ ٣٣٩ ) والنسائي ( ٢/ ٢٠١ ) وابن ماجه ( ٣٢٣٤ ) وابن الجارود ( ٨٩٣ ) والبيهقي وأحمد ( ١/ ٣٣٩ ) عن سعيد بن أبي عروبة عنه .

ولذلك قال ابن القطان:

« لم يسمعه ميمون عن ابن عباس ، بل بينهما فيه سعيد بن جبير . كذلك رواه أبو داود والبزار » .

قال الحافظ في « التلخيص » ( ١٥٢/٤ ) :

« وقد خالف الخطيب هذا الكلام ، فقال : الصحيح عن ميمون ليس بينها أحد » .

قلت: ويؤيده اتفاق الحكم وأبي بشرعليه ، واثنان أحفظمن واحد ، مع احتمال صحة الأمرين ، فيكون من المزيد فيما اتصل من الأسانيد . والله تعالى أعلم .

٧٤٨٩ ـ (حديث « أنه ﷺ أمر بقتل الفأرة في الحرم » ). صحيح . وتقدم برقم (١٠٣٦ ) .

الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرّد» رواه أحمد وأبو داود وابسن الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرّد» رواه أحمد وأبو داود وابسن ماجه). " أخرجه أحمد ( ١/ ٣٣٧ و ٣٤٧) عنه وأبو داود ( ٢٦٧٥) وابن ماجه ( ٣٢٧٤) وكذا الدارمي ( ٢/ ٨٨ - ٨٩) والطحاوي في « مشكل الآثار» ( ١/ ٣٧٠ - ٣٧١) وابس حبان ( ١/ ٧٧٠) وعبد بن حميد في « المنتخب من المسند» ( ق ٣٧/١) والبيهقي ( ١/ ٣١٧) من طرق عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس به .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين .

ولفظ البيهقي عن طريق ابن جريج عن ابن أبي لبيد عن الزهري:

« أربعة من الدواب لا يقتلن . . . » فذكرهن . وإسناده صحيح .

وله طريق أحرى ، أخرجه ابـن عدي ( ق ٢/٧٤ ) عن حمـاد بن عبيد الكوفي حدثنا جابر عن عكرمة عنه به دون ذكر النملة والهدهد . وقال :

« لا أعلم لحماد بن عبيد غير هذا الحديث ، وقال البخاري : لم يصح » .

وله شاهد من حديث سهل بن سعد الساعدي ، يرويه على بن بحر القطان ، أنبأ عبدالمهيمن بن عباس بن سهل الساعدي قال : قال : سمعت أبي يذكر عن جدي عن رسول الله عليه أنه نهى عن قتل الخمسة فذكرها وزاد :

<sup>(</sup>١) لم يذكر استاذنا درجة الحديث، وتعذر الاتصال به، وهو صحيح كما يفهم من تخريجه، وانه على شرط الشيخين البخاري ومسلم . واظنه من النوع الذي اشار اليه في اخر مقدمته. زهير

« والضفدع ».

أخرجه أبو نعيم في « أخبار أصبهان » ( ٢/ ٢٩١ ) والبيهقي وقال :

« تفرد به عبدالمهيمن بن عباس وهوضعيف ، وحديث عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس أقوى ما ورد في الباب » .

وله شاهد آخر ، يرويه عباد بن كثير عن عثمان الأعرج عن الحسن عن عمران بن حصين ، وجابر بن عبدالله وأبي هريرة قالوا : فذكره ، وزاد :

« وأن يمحي اسم الله بالبصاق » .

أخرجه أبونعيم (٢/٠/٢) وقال:

« غريب . . . لم نكتبه إلا من حديث عباد بن كثير » .

قلت : وهو البصري ، وهو متر وك .

وقد روي الحديث عن الزهري بإسناد آخر لا يصح عنه ، أخرجه الخطيب في « التاريخ » (  $1 \times 1 \times 1$  ) من طريق سهل بن يحيى السقطي : حدثنا الحسن بن على الحلواني حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي صالح عن أبي هريرة به . وذكر عن الدارقطني أنه قال :

« وهم فيه سهل هذا ، وإنما رواه الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس » .

قلت : وسهل هذا لم أجد من ترجمه .

وللحديث طريق أخرى عن أبي هريرة ، يرويه إبراهيم بن الفضل عن سعيد المقبري عنه مرفوعاً به إلا أنه ذكر الضفدع بدل النحلة .

أخرجه ابن ماجه ( ٣٢٢٣ ) .

وهـذا إسناد ضعيف إبراهيم هذا وهـو المخزومـي ضعيف جداً ، قال الحافظ: «متروك » .

۲٤۹۱ \_ (حدیث «نهی ﷺ عن قتل الخطاطیف » رواه البیهقی مرسلاً.

ضعيف . أخرجه البيهقي ( ٣١٨/٩) عن عبدالرحمن بن إسحاق ، عن عبدالرحمن بن معاوية أبي الحويرث المرادي عن النبي الله وزاد : « وقال : لا تقتلوا هذه العوذ ، إنها تعوذ بكم من غيركم » وقال :

« ورواه إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبيه قال :

« نهى رسول الله علي عن الخطاطيف عوذ البيوت » . وقال :

« وكلاهما منقطع » وقد روى حزة النصيبي فيه حديثاً مسنداً ، إلا أنه كان يرمى بالوضع » .

قلت : عبدالرحمن بن معاوية ضعيف ، لكن تابعه إسحاق والد عباد ، فإن اسم عبدالرحمن بن إسحاق بن عبدالله بن الحارث بن كنانة العامري ، وهو الذي رواه عن عبدالرحمن بن معاوية . وهو ثقة وكذلك أبوه .

٢٤٩٢ ـ (حديث أبي هريرة « ذكر القنفذ لرسول الله ﷺ فقال : هو خبيثة من الخبائث » رواه أبو داود ) .

ضعیف . أخرجه أبو داود ( ۳۷۹۹ ) وعنه البیهقي ( ۳۲٦/۹ ) وأحمد ( ۲/ ۳۸۱ ) عن طریق عیسي بن نمیلة عن أبیه قال :

« كنت عند ابن عمر ، فسئل عن أكل القنفذ ، فتلا (قل لا أجد فيا أوحي إلي محرماً ) الآية ، قال : قال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي فقال : فذكره ، فقال ابن عمر : إن كان قال رسول الله على هذا ، فهو كها قال» .

وقال البيهقي :

« هذا حديث لم يرو إلا بهذا الاسناد ، وهو إسناد فيه ضعف» .

قلت : وعلته عيسي بن نميلة وأبوه فأنهما مجهولان .

والشيخ الذي سمعه من أبي هريرة لم يسم ، فهو مجهول أيضاً . ولهذا قال الخطابي : « ليس إسناده بذاك » . وأقره الحافظ في «التلخيص» ( ٤/ ١٥٦) .

### فصل

٢٤٩٣ ـ (قالت أسماء « نحرنا فرساً على عهد رسول الشيكية فأكلناه ونحن بالمدينة » متفق عليه ) .

صحیح . أخرجه البخاري ( ٤/ ١٤ و ١٥-١٦ ) ومسلم ( ٢٦ ٦٦ ) وكذا ابن ماجه ( ٣١٩٠) والطحاوي ( ٣٢٢ /٢ ) وابن الجارود ( ٨٨٦ ) والدارقطني ( ٧٤٠ ) والبيهقي ( ٣٧٧ /٩ ) وأحمد ( ٦/ ٣٤٥ و ٣٤٦ و ٣٥٣ ) من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسهاء بنت أبي بكر .

( فائدة ) وأما حديث تحريم الخيل والبغال ، فلا يصح إسناده،أخرجه أحمد ( ٤/ ٨٩) وأبو داود ( ٣٧٩٠ و ٣٨٠٦) من طريق صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معدي كرب قال : غزونا مع رسول الله عن خيبر . . . الحديث . وفيه مرفوعاً : أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حظائر يهود ، ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها ، وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها ، وكل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير .

وصالح هذا قال فيه الحافظ: « لين ».

۲٤٩٤ - (حديث «قال عبدالرحمن: قلت لجابر: الضبع صيدهي ؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله علي ؟ قال: نعم » رواه الخمسة ، وصححه الترمذي ) .

صحيح . وقد مضى في « الحج » (١٠٥٠) .

٢٤٩٥ ــ (قال أنس « أنفجنا أرنباً فسعى القوم فلغبوا فأخذتها ،
 فجئت إلى أبي طلحة فذبحها وبعث بوركها أوقال : فخذها إلى النبي فقبله » . متفق عليه ) .

صحیح . أخرجه البخاري ( 1/4 و 1/4 ) ومسلم ( 1/4 ) وكذا أبو داود ( 1/4 ) والنسائي ( 1/4 ) والترمــذي ( 1/4 ) والدارمــي ( 1/4 ) وابن ماجه ( 1/4 ) والبيهقي ( 1/4 ) والطيالسي ( 1/4 ) وأحمد (1/4/4 و 1/4 و 1/4 ) من طريق هشام بن زيد عن أنس بن مالك به . وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » .

وله طريق أخرى . قال أحمد ( ٣/ ٢٣٢ ) : ثنا علي ، ثنا عبيدالله بن أبي بكر قال : سمعت أنس بن مالك يقول : فذكره بنحوه .

وهذا إسناد ثلاثي ، لكن على وهو ابن عاصم صدوق يخطىء ويصر .

۲٤٩٦ ـ (عن محمد بن صفوان أنه صاد أرنبين فذبحهما بمروة (١٠)، فأتى رسول الله على فأمره بأكلهما » رواه أحمد والنسائي وأبن ماجه ) .

صحيح . أخرجه أحمد (٣/ ٤٧١) وأبو داود ( ٢٨٢٢) والنسائي (٢/ ١٩١) وأبن ماجه ( ٣٢٤٤) وكذا الدارمي ( ٢/ ٩٢) وابن حبان ( ١٩٨/٢) والبيهقي ( ٢/ ٣٢) والطيالسي ( ١١٨٢) من طريق عاصم الأحول وداود بن أبي هند عن الشعبي عنه . وزاد :

« فلم يجد حديدة يذبحها بها ، فذبحهما بمروة».

وخالفها قتادة فقال : عن الشعبي عن جابر بن عبدالله .

« أن رجلاً من قومه صاد أرنباً أو اثنين فذبحها بمروة . . » الحديث

<sup>(</sup>١) الأصل : بمروتين، والتصحيح من المسند وغيره .

فلعل للشعبي فيه إسنادين، وإلا فرواية عاصم وداود عنه أصح، والسند صحيح .

۲٤۹۷ \_ (حديث أبي سعيد «كنا معشر أصحاب رسول الله ﷺ لأن يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة ».

لم أقف عليه.

 $^{\circ}$  ۲٤۹۸ - (حدیث : « أن خالد بن الولید أكل الضب ورسول الله ينظر » متفق علیه ) .

صحیح : أخرجه البخاري (  $1 \ / \ )$  ومسلم (  $7 \ / \ )$  كلاهما عن مالك وهو في « الموطأ» (  $7 \ / \ )$  وعنه أبو داود وأيضاً (  $7 \ )$  والشافعي (  $1 \ )$  والبيهقي (  $7 \ )$  والبيهقي (  $7 \ )$  وأحمد (  $1 \ )$  كلهم عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبدالله بن عباس عن خالد بن الموليد بن المغيرة :

« أنه دخل مع رسول الله على بيت ميمونة زوج النبي الله ، فأتي بضب محنوذ ، فأهوى إليه رسول الله على بيت ميمونة : أخبروا رسول الله على بما يريد أن يأكل منه .

فقيل : هو ضب يا رسول الله ، فرفع يده ، فقلت : أحرام هو يا رسول الله ؟ فقال : لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومي ، فأجدني أعافه . قال خالد : فاجتررته فأكلته ، ورسول الله ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ ينظر» .

هكذا قالوا جميعاً عن مالك . . . عن خالد بن الوليد . سوى مسلم فإنه قال :

« عن عبدالله بن عباس قال : دخلت أنا وخالد بن الوليد » .

وإلا أحمد فإنه قال :

« عن عبدالله بن عباس وخالد بن الوليد أنهما دخلا » .

ولعل الأصح رواية الجهاعة ، فقد رواه يونس عند مسلم والزبيدي عند ابن ماجه ( ٣٢٤١) ، وصالح بن كيسان عند أحمد ( ٨٨/٤) كلهم عن الزهري عن أبي أمامة مثل رواية الجهاعة عن مالك . وقال البيهقي :

« وهو الصحيح ».

۲٤٩٩ - (قول أبي موسى : « رأيت النبي ﷺ يأكل الدجاج » متفق عليه ) .

صحیح . أخرجه البخاري (٣/ ١٦٩ و ١/ ١٥) ومسلم ( ٥/ ٨٨) والدارمي ( ١٠٢/ ٢ و ١٠٣ ) والبيهقي ( ١٠٣٩ ـ ٣٣٤ ) وأحمد ( ١٠٤ و ٣٩٤ و ٣٩٤ و ٢٠٠ و ١٠٠ ) عن زهدم قال :

«كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته ، وعليها لحم دجاج ، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي ، فقال له : هلم ، فتلكأ ، فقال : هلم فإني قد رأيت رسول الله على يأكل منه ، فقال الرجل : إني رأيته يأكل شيئاً فقذر به ، فحلفت أن لا أطعمه ، فقال : هلم أحدثك عن ذلك . . . » الحديث .

« أكلت مع رسول الله لحم حبارى « أكلت مع رسول الله لحم حبارى « رواه أبو داود ) .

ضعيف . أحرجه أبو داود ( 779 ) والترمذي ( 1/77 ) والعقيلي في « الضعفاء » ( 71 ) وابي عدي في « الكامل » ( 71/1 ) والبيهقي ( 7/4 ) من طريق بُرَيه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده . وقال الترمذي :

« حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » .

قلت : وعلته بريه ، وهو تصغير إبراهيم ، قال الحافظ :

« مستور » . وقد قال العقيلي :

« لا يتابع على حديثه » . ثم ساق له هذا . وقال ابن عدي :

« أحاديثه لا يتابعه عليها الثقات ، وأرجو أنه لا بأس به » .

وقال الحافظ في « التلخيص » ( ٤/ ١٥٤ ) :

« وإسناده ضعيف ، ضعفه العقيلي وابن حبان » .

٢٥٠١ - (قوله ﷺ في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتة »). صحيح. وقد مضى برقم (٩). (١)

۲۰۰۲ ـ (روى البخاري « أن الحسن بن علي ركب على سرج من جلود كلاب الماء » ) .

ذكره البخاري (٤/٩) معلقاً مجزوماً بغير إسناد : « وركب الحسن عليه السلام . . . » .

كذا وقع فيه « الحسن » غير منسوب . فقال الحافظ ( ٩/ ٠٣٠ ) :

« قيل : إنه ابن على ، وقيل : البصري ، ويؤيد الأول أنه وقع في رواية : وركب الحسن عليه السلام » . ثم لم يذكر من وصل هذا الأثر . والله أعلم .

٢٥٠٣ ـ (حديث ابن عصر «نهى النبني على عن أكل الجلالة وألبانها ». رواه أحمد وأبو داود .وفي رواية له «نهى عن ركوب جلالة الإبل »).

صحيح . أخرجه أبو داود ( ٣٧٨٥ ) وكذا الترمذي ( ١/ ٣٣٦ ) وابن ماجه ( ٣١٨٩ ) والبيهقي ( ٩/ ٣٣٢ ) وأبو إسحاق الحربي في « غريب الحديث » ( ٥/ ٢٤٪ ) ) . من طريق محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن ابن مجاهد عنه بالرواية الأولى .

قلت : ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه . وقد خولف في إسناده ، فقال الترمذي :

<sup>(</sup>١) في الجزء الأول الصفحة ٤٢

« حديث حسن غريب . وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي ﷺ مرسلاً » .

قلت : ولعل تحسين الترمذي إياه من أجل طرقه وشواهده ، فقد أخرجه أبو داود ( ٣٧٨٧ ) والبيهقي عن طريق عمر و بن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر بالرواية الثانية بلفظ :

« نهى رسول الله عليها ، أو يشرب من ألبانها ».

قلت: وهذا إسناد حسن وله طريق أخرى ، يرويه هشام بن عمار ، نا إساعيل بن عياش عن عمر بن محمد عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله علي عن الجلالة وألبانها وظهرها.

أخرجه الطبراني في « الكبير » (٣/١٩٣/١) .

وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد .

وللحديث شواهد من حديث ابن عباس وابن عمرو:

قلت : وهذا إسناد على شرط البخاري .

١ - حديث ابن عمرو. يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:

« نهى رسول الله عن لحوم الحمر الأهلية ، وعن الجلالة ، وعن ركوبها وأكل لحومها » .

أخرجه أحمد ( ٢/ ٢١٩) : ثنا مؤمل ثنا وهيب ثنا ابن طاوس عنه به .

قلت: وهذا إسناد حسن إن كان جده فيه عبدالله بن عمرو، كما هي الجادة، فقد أخرجه النسائي (٢١٠/٢) من طريق سهل بن بكار قال: حدثنا وهيب بن خالد عن ابن طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبيه محمد بن عمرو، قال مرة: عن جده.

وسهل بن بكار أحفظ من مؤمل وهو ابن إسهاعيل ، فالظاهر أن عمر و بن

شعيب كان يضطرب في إسناده ، فإذا كان عن جده فهو موصول ، لان جده هو عبدالله بن عمرو ، وإذا كان عن أبيه ، أو عن أبيه عن أبيه فهو مرسل . والله أعلم .

ثم رأيت الحديث في سنن أبي داود ( ٣٨١١ ) : حدثنا سهل بن بكار به مثل رواية مؤمل ، فهذا أرجح ، ويؤيده أنه تابعها أحمد بن إسحاق الحضرمي ثنا وهيب مثل روايته بل زاد في البيان فقال :

« عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو » .

أخرجه البيهقي ( ٩/ ٣٣٣ ) .

فاتصل الإسناد وثبت . والحمد لله . وقد حسنه الحافظ ( ٩/ ٥٥٨ ) .

وأما حديث ابن عباس فهو الآتي بعده .

۲۰۰۶ - (حدیث ابن عباس «نهی النبی عن شرب لبن الجلالة » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه).

صحیح . أخرجه أبو داود ( 7/7 ) والنسائي ( 7/7 ) والترمذي ( 1/77 ) وابن الجارود ( 1/77 ) وأبن حبان ( 1/77 ) وأحمد ( 1/77 و 1/77 و 1/77 و 1/77 و أبو إسحاق الحربي في « غريب الحديث » ( 1/77/7 ) من طرق عن قتادة عنه . دون قوله : « شرب » .

م ۲۰۰۰ \_ ( أثر ابن عمر « كان إذا أراد أكل الجلالة حبسها ثلاثاً » ) .

صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه .

« أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثاً » .

كذا في « الفتح » ( ٩/ ٨٥٥ ) .

٢٥٠٦ - (حديث عبدالله بن عمر و بن العاص « نهى رسول الله عليه

عن الإبل الجلالة ألا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا يحمل عليها إلا الأدم، ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة » سطره الخلال ) .

ضعيف . أحرجه الدارقطني ( 250 ) والبيهقي ( 9/ ٣٣٣) من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن مهاجر قال : سمعت أبي يحدث عن عبدالله ابن باباه عن عبدالله بن عمر و به .

قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، فإنه ضعيف، وكذا أبوه، ولكنه أحسن حالاً من ابنه.

وقال الحافظ في « الفتح » ( ٩/ ٥٥٨) « أخرجه البيهقي بسند فيه نظر »!

٧٠٠٧ - (عن ابن عباس قال: «كنا نكري أراضي رسول الله عليه ونشترط عليهم أن لا يُدْمِلُوها (١) بعذرة الناس ») .

أخرجه البيهقي (٦/ ١٣٩) عن طريق الحجاج بن حسان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس .

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات غير حسان والد الحجاج ، فلم أجد له ترجمة ، وقد ذكروا في ترجمة ابنه الحجاج أنه روى عن عكرمة ، ولم يذكروا له رواية عن أبيه . والله أعلم .

۲۰۰۸ \_ (حديث أن النبي على «كره أكل الغدة »(۱). )

٢٥٠٩ ـ (نقل أبو طالب «نهى النبي عَلَيْ عن أذن القلب »).

منكر . أخرجه أبن عدي في « الكامل » ( ق ٢٢١ ) في ترجمة عبدالله بن يحيى بن أبي كثير ، فقال : ثنا عبدالله بن جعفر بن أعين ثنا إسحاق بن أبي

<sup>(</sup>١) الأصل: يدحلوها والتصويب من البيهقي والمعنى: يصلحوها ويعالجوها.

<sup>(</sup>٢) الغدة: لحم يحدث بين الجلد واللحم من مرض وغالباً ما يحمل الخبث، والطاعون . وفي الحديث الذي وصف به الطاعون: غدة كغدة البعير. (المصحح).

إسرائيل ، ثنا عبدالله بن يحيى بن أبي كثير - وكان من خيار الناس وأهل الورع والدين ، ما رأيت باليامة خيراً منه - عن أبيه عن رجل من الأنصار: «أن رسول الله عن أكل أذني القلب » . حدثنا محمد بن أحمد بن بخيت حدثنا إبراهيم بن جابر ثنا ، يحيى بن إسحاق البجلي ، ثنا عبدالله بن يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة به ، وذكر له أحاديث أخرى ثم قال :

« ولا أعلم له عن أبيه غير ما ذكرت ، ولا أعرف في هذه الأحاديث شيئاً أنكره إلا نهي رسول الله عن أكل أذني القلب ، ولم أجد من المتقدمين فيه كلاماً ، وقد أثنى عليه إسحاق بن أبي إسرائيل ، وأرجو أنه لا بأس به » .

وقال الذهبي في « الميزان » عقب قول ابن عدي هذا :

« قلت : هو صدوق ، قاله أبو حاتم ، ووثقه أحمد ، قد خرج له صاحبا « الصحيحين » ، تبارد ابن عدي بذكره » .

قلت: لا بأس على ابن عدي من ذكره له ، ما دام أنه مشاه بقوله: «أرجو أنه لا بأس به ». لا سيا وأنه لم يستنكر شيئاً من حديثه سوى هذا الحديث ، وليس ذلك منه ، وإنما ممن دونه ، أو فوقه ، فإنه في الطريق الأولى عنه قال: عن أبيه عن رجل من الأنصار . . . وهذا الرجل مجهول ، فيحتمل أن يكون صحابياً ، ويحتمل أن يكون غير صحابي ، وعلى هذا فهو مجهول ، وإن كان الأول فالصحابة كلهم عدول ، لكن في الطريق عبدالله بن جعفر بن أعين ، ولم أجد له ترجمة .

وفي الطويق الأخرى إبراهيم بن جابر ، أورده ابن أبي حاتم ( ١/ ٩٢/١ ) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، لكنه قال :

« روى عنه أبي وأبو زرعة رحمهم الله».

لكن قال الحافظ في قول ابن القطان في داود بن حماد بن فرافصة البلخي : حاله مجهول :

« قلت : بل هو ثقة ، فمن عادة أبي زرعة أن لا يحدث إلا عن ثقة » .

لكن الراوي عنه محمد بن أحمد بن بخيت لم أجد له ترجمة أيضاً . والله أعلم .

۲۰۱۰ \_ ( عن جابر مرفوعاً « من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم » متفق عليه ) .

صحيح . وهو متفق عليه كها قال ، لكن البخاري ليس عنده « الكراث » ولا قوله : « فإن الملائكة . . » . وقد سبق بيان ذلك في « الصلاة » ( ٠٤٠ ) .

٢٥١١ - (حديث أبي أيوب في الطعام الذي فيه الثوم قال فيه : أحرامٌ هو يا رسول الله ؟ قال : لا ولكنني أكرهه من أجل ريحه » حسنه الترمذي ) .

صحیح . أخرجه مسلم ( ١٢٦/٦ ) وأحمد ( ١٦/٥٤ ) عن طریق محمد بن شعبة ، وأحمد ( ٥/٤١٧ ) عن طریق يحيى بن سعید كلاهما عن شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن أبي أيوب قال :

«كان رسول الله على إذا أتي بطعام أكل منه ، وبعث بفضله إلي ، وإنه بعث إلى يوماً بفضلة لم يأكل منها ، لأن فيها ثوماً ، فسألته : أحرام هو؟ قال : لا ، ولكني أكره من أجل ريحه ، قال : فإني أكره ما كرهت . . وخالفهما الطيالسي فقال ( ٥٨٩ ) : حدثنا شعبة به إلا أنه قال :

« عن سماك بن حرب قال ، سمعت جابر بن سمرة يقول : نزل رسول الله ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ . . . » .

قلت : فجعله من مسند جابر . ومن طريق الطيالسي أخرجه الترمـذي ) وقال :

« حديث حسن صحيح » .

وكذلك خالفهما معاذ بن معاذ فقال: حدثنا شعبة به مثل رواية

الطيالسي .

أخرجه ابن حبان ( ۱۳۶۲ ) .

ويرجح رواية الطيالسي أن حماد بن سلمة رواه عن سماك بن حرب به مثل روايته عن شعبة .

أخرجه ابن حبان أيضاً (٣٢٠).

وله طريق أخرى عن أبي أيوب به نحوه .

أخرجه مسلم ( ١٢٧/٦ ) عن أفلح مولى أبي أيوب عنه .

۲۰۱۲ - (عن على رضي الله عنه مرفوعاً وموقوفاً « النهبي عن أكل الثوم إلا مطبوخاً » رواه الترمذي ).

صحيح . وهو عند الترمذي ( ١/ ٣٣٤ ) وكذا أبي داود ( ٣٨٢٨ ) من طريق الجراح بن مليح والد وكيع عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي أنه قال :

« نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخاً » .

وفي رواية له من هذا الوجه عن علي قال :

« لا يصلح أكل الثوم إلا مطبوخاً » . وقال الترمذي :

« هذا الحديث ليس إسناده بذلك القوي ، وقد روي هذا عن على قوله ، وروي عن شريك بن حنبل عن النبي على مسلاً . قال محمد : الجراح بن مليح صدوق . والجراح بن الضحاك مقارب الحديث » .

قلت : وأبو إسحاق هو السبيعي ، وكان اختلط على أنه مدلس .

لكن للحديث شاهد من حديث قرة المزني قال:

« نهى رسول الله على عن هاتين الشجرتين الخبيثتين ، وقال : من أكلهما فلا يقربن مسجدنا ، وقال : إن كنتم لا بد آكليه فأميتموهما طبخاً . قال : يعني

البصل والثوم » .

أخرجه أبو داود ( ٣٨٢٧ ) و أحمد ( ١٩/٤ ) بسند جيد . وهو في « صحيح مسلم » ( ١/ ٨١ ) عن عمر/موقوفاً عليه ، ويأتي في الكتاب بعد حديث .

ضعيف . أخرجه أبو داود ( ٣٨٢٩ ) وكذا أحمد ( ٨٩ /٦ ) من طريق خالد بن معدان عن أبي زياد خيار بن سلمة أنه سأل عائشة عن البصل ، فقالت : فذكره .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، خيار هذا ، لم يروعنه غير خالد بن معدان كما في « الميزان » وغيره .

٢٠١٤ - (قال عمر في خطبته في البصل والثوم « فمن أكلهما فليمتهما طبخاً » رواه مسلم والنسائي وابن ماجه ) .

صحیح . أخرجه مسلم ( / / ۸۱ - ۸۲ ) والنسائي ( // ۱۱٦ ) وابن ماجه ( ۳۳۲۳ ) وأحمد ( // ۱۰ و ۲۸ و ٤٩ ) من طریق معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب قال :

« إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين ، هذا البصل والثوم ، ولقد رأيت نبي الله على وجد ريحها من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع ، فمن أكلهما فليمتهما طبخاً » .

٢٥١٥ – (حديث عبدالله بن حذافة « أن ملك الروم حبسه ومعه لحم خنزير مشوي وماء ممزوج بخمر ثلاثة أيام فأبى أن يأكله وقال : لقد أحله الله لي ، ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام » . )

ضعیف . أخرجه ابن عساكر في « تاریخ دمشق » ( ۹/ ۹۹/ ۲) من

طريق هشام بن عمار نا يزيد بن سمرة نا سليان بن حبيب أنه سمع الزهري قال:

« ما اختبر من رجل من المسلمين ما اختبر من عبدالله بن حذافة السهمي ، وكان قد شكا إلى رسول الله الله صاحب مزاح وباطل ، فقال : اتركوه فإن له بطانة يجب الله ورسوله ، وكان رمى على قيسارية نوقدوه (كذا) فأفاق وهو في أيديهم ، فبعثوا به إلى طاغيتهم بالقسطنطينية ، فقال : تنصر وأنكحك ابنتي ، وأشركك في ملكي ، فأبي ، قال : إذاً أقتلك قال : فضحك ، فأتي بأسارى فضرب أعناقهم ، ومد عنقه قال : اضرب ، ثم أتي بآخرين ، فرموا حتى ماتوا ، ونصبوه فقال : ارموا ، ثم أتي بتخرين ، فرموا حتى رجلاً ببكرة فألقي فيها ، ثم حرك بسفود فخرج عظامه من دبرها ، فعلقوا رجلين قبله ، ثم علقوه ، فقال : ألقوا ، ألقوا ، فقال : اتركوه ، واجعلوه في بيت ومعه لحم خنزير مشوي وخمر ممزوج ، فلم يأكل ولم يشرب ، وأشفقوا أن يوت ، فقال : أما إن الله عز وجل قد كان أحله لي ، ولكن لم أكن لأشمتك بالإسلام ، قال : قبل رأسي وأعتقك ، قال : معاذ الله ، قال : وأعتقك ومن في يدي من المسلمين ، قال : أما هذه فنعم ، فقبل رأسه فأعتقهم ، فكان بعد ذلك ، فيخبر الخبر » .

قلت: وهذا إسناد ضعيف ، لانقطاعه بين الزهري وعبدالله بن حذافة ، ويزيد بن سمرة: قال ابن حبان في « الثقات »: « ربما أخطأ » وهشام بن عمار فيه ضعف.

ولقصة نقرة النحاس طريقان آخران عند ابن عساكر ، ولكنها واهيان ، في الأولى ضرار بن عمر و وهو ضعيف جداً ، وفي الأخرى عبدالله بن محمد بن ربيعة القدامي نا عمر بن المغيرة عن عطاء بن عجلان ، وثلاثتهم متروكون! فالعجب من إيراد الحافظ لهذه القصة في ترجمة عبدالله بن حذافة من « التهذيب » بعبارة تشعر بثبوتها!

٢٥١٦ - ( قول أبي زينب التميمي: « سافرت مع أنس بن مالك

وعبد الرحمن بن سمرة وأبي برزة فكانوا يمرون بالثهار فيأكلون في أفواههم »).

لم أقف عليه ولا عرفت أبا زينب هذا .

٢٥١٧ \_ (قال عمر «يأكل ولا يتخذ خبنة »).

صحيح . أخرجه البيهقي ( ٩/ ٣٥٩) من طريق أبي عياض أن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه قال :

« من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ، ولا يتخذ حَبنة » .

ثم أخرجه عن طريق زيد بن وهب قال : قال عمر :

« إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحداً منكم ، وإذا مررتم براعي الإبل فنادوا يا راعي الإبل ، فإن أجابكم فاستسقوه ، وإن لم يجبكم فأتوها فحلوها ، واشربوا ، ثم صروها » .

ثم قال:

« هذا عن عمر رضي الله عنه صحيح بإسناديه جميعاً » .

٢٥١٨ – (عن رافع « أن رسول الشيخة قال : لا ترم وكل ما وقع ، أشبعك الله وأرواك » صححه الترمذي ) .

ضعيف أخرجه الترمذي ( ٢٤٢/١ ) والبيهقي ( ٢/١٠) عن صالح بن أبي جبيرة عن أبيه عن رافع بن عمر و قال :

«كنت أرمي نخل الأنصار ، فأخذوني ، فذهبوا بي إلى النبي ، فقال : فقال : يا رافع لم ترمي نخلهم ؟ قال : قلت : يا رسول الله الجوع ، قال : فذكره . وقال :

« حديث حسن غريب » .

كذا في النسخة «حسن » ولم يصححه ، والمصنف نقل عنه التصحيح ، ولعل ذلك في بعض النسخ (١) ، وهو بعيد عن الصواب ، فإن أبا جبيرة مجهول . ونحوه ولده صالح ، قال الذهبي في ترجمته من « الميزان » :

« غمزه ابن القطان لكون أن أحداً ما وثقه ، وهذا شيخ محله الصدق ، وأبوه فلا يعرف . . . روى الترمذي حديثه (هذا) وحسنه مع التقريب . قال ابن القطان : لا ينبغي أن يحسن ، بل هو ضعيف للجهل بحال صالح وأبيه ، قال أبو حاتم : مجهول » .

وللحديث طريق آخر ، يرويه معتمر بن سليان قال : سمعت ابن أبي حكم الغفاري قال : حدثتني جدتي عن عم أبيها رافع بن عمرو الغفاري قال :

« كنت وأنا غلام أرمي نخلنا ، أو قال : نخل الأنصار ، فأتي بي النبي علام لم ترمي النخل ؟ قال : قلت : آكل ، قال : فلا ترم النخل ، وكل ما يسقط في أسافلها ، قال : ثم مسح رأسي وقال : اللهم أشبع بطنه » .

أخرجه أبوداود ( ۲۲۲۲ ) وابن ماجه ( ۲۲۹۹ ) والبيهقي ( ۲/۱۰ ۳-۳ ) وأحمد ( ۵/ ۳۱ ) .

قلت: وهذا إسناد ضعيف أيضاً ، ابن أبي الحكم قال فيه الذهبي: « لا يكاد يعرف». وقال الحافظ:

« مستور » .

النبي عليه عن جده « أن النبي عليه عن جده « أن النبي عليه عن جده « أن النبي عليه سئل عن الثمر المعلق فقال : ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ، ومن أخذ منه من غير حاجة فعليه غرامة مثليه

<sup>(</sup>١) ثم رأيت ما يؤيد ذلك ، ففي «التهذيب» عن الترمذي أنه صححه .

والعقوبة ») .

حسن . وسبق تخريجه تحت الحديث ( ٢٤١٣ ) .

۲۰۲۰ \_ ( قال ابن عباس : « إن كان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل » ) .

لم أقف على سنده.

٢٥٢١ ـ ( حديث سمرة في الماشية صححه الترمذي ) .

صحيح . أخرجه الترمذي ( ٢٤٣/١ - ٢٤٤ ) وكذا أبو داود ( ٢٦١٩ ) عنه والبيهقي ( ٩/ ٣٥٩ ) عن طريق الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي على قال :

« إذا أتى أحدكم على ماشية ، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه ، فإن أذن له فليتحلب وليشرب ولا يحمل ، وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثاً فإن أجابه أحد فليستأذنه ، فإن لم يجبه أحد فليتحلب وليشرب ولا يحمل » . وقال الترمذي:

« حديث حسن غريب » . وقال البيهقي :

« أحاديث الحسن عن سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ ، ويزعم أنها من كتاب ، غير حديث العقيقة الذي قد ذكر فيه السماع » .

قلت : له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ :

« إذا أتيت على راع ، فناده ثلاث مرار ، فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد ، وإذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاث مرات ، فإن أجابك ، وإلا فكل غير أن لا تفسد».

أخرجه ابن ماجه ( ٢٣٠٠ ) وإبن حبان ( ١١٤٣ ) والبيهقي ( ٩/ ٣٥٩ ـ ٣٦٠ ) وأبو نعيم ( ٣/ ٩٩ ) عن طريق يزيد بن هارون ، أنبأنا الجريري عن أبي نضرة عنه وقال البيهقي :

« تفرد به سعيد بن إياس الجريري ، وهو من الثقات ، إلا أنه اختلط في آخر عمره ، وسماع يزيد بن هارون عنه بعد اختلاطه . ورواه أيضاً حماد بن سلمة عن الجريري ، وليس بالقوي » .

قلت : إن كان يعني أن السند إلى حماد بن سلمة بذلك ليس بالقوي ، فممكن ، وإن كان يعني أن حماداً نفسه ليس بالقوي أو أنه روي عنه في الاختلاط ، فليس بصحيح ، لأن حماداً ثقة ، وفيه كلام لا يضر ، وقد روى عن الجريري قبل الاختلاط ، قال العجلي :

« بصري ثقة ، اختلط بآخره ، روى عنه في الاختلاط يزيد بن هارون وابن المبارك وابن أبي عدي ، وكلما روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو مختلط ، إنما الصحيح عنه حماد بن سلمة والثوري وشعبة . . . » .

علماً أن اختلاط الجريري لم يكن فاحشاً كما قال يحيى بن سعيد القطان.

وقال الإمام أحمد (٣/ ٨٥): ثنا على بن عاصم ثنا سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة به .

قلت : وعلى بن عاصم قال في « التقريب » :

« صدوق يخطىء ، ويصر».

 $^{\circ}$  7077 - (حدیث ابن عمر  $^{\circ}$  لا یحلب أحد ماشیة أحد إلا بإذنه  $^{\circ}$  متفق علیه ) .

صحيح . أخرجه البخاري ( ٢/ ٩٥ ) ومسلم ( ١٣٧/٥ ) وأبو داود ( ٢/ ٢٦٢ ) والبيهقي ( ١٨/٩١ ) كلهم عن مالك ، وهمو في « الموطأ » ( ٢/ ١٧/٩٧١ ) عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً :

« لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته ، فتكسر خزانته ، فينقل طعامه ، إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم ، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه » .

وأخرجه أحمد (٦/٢) عن أيوب عن نافع به .

ثم أخرجه ( ٧/٢) عن عبيدالله عن نافع به مختصراً بلفظ:

« نهى أن تحتلب المواشي من غير إذن أهلها » .

صحیح . أخرجه البخاري ( ۱٤٣/٤ ) ومسلم ( ٥/ ١٣٧ ـ ١٣٨ ) ومالك ( ٢٢/٩٢٩ / ٢٢ ) وأبو داود ( ٣٧٤٨ ) والترمذي ( ٢١/ ٣٦٥ ) وابن ماحه ( ٣٦٥ ) والبيهقي ( ١٩٧٩ ) وأحمد ( ٤/ ٣١ و ٦/ ٣٨٥ ) من طريق سعيد ابن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال : سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله عنه فقال : فذكره دون قوله : « قيل يا رسول الله . . . » .

فهي في رواية لمسلم وأحمد وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » .

النبي على : إنك تبعثنا فننزل عامر « قلت للنبي على : إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فها ترى ؟ فقال : إن (١) نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا ، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم (١) » متفق عليه) .

صحيح . أخرجه البخاري ( ٢/٢ و ٤/ ١٤٤ ) ومسلم ( ٥/ ١٣٨ )

١) الأصل : إذا.

٢) الأصل: له، والتصويب من الصحيحين.

وأبو داود ( 7007 ) وابن ماجه ( 7007 ) والبيهقي ( 1907 ) وأحمد ( 189/٤ ) من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أبي الخير عن عقبة بن عامر به .

وخالفه ابن لهيعة فقال : عن يزيد أبي حبيب به بلفظ :

أخرجه الترمذي ( ١/ ٣٠١) ، وقال :

« حديث حسن ، وقد روى الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أيضاً . وإنما معنى الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو ، فيمرون بقوم ، ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن ، وقال النبي على : إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرهاً فخذوا » .

قلت: ابن لهيهة سيء الحفظ، فحديثه ضعيف، لا سيا وقد خالف في سياقه الليث بن سعد، وهو ثقة حافظ. والمعنى الذي ذكره للحديث، إنما يتمشى مع ظاهر سياقه عنه، وأما سياق الليث فيأباه كها هو ظاهر، ولذلك قال أبو داود عقبه:

« وهذه حجة للرجل يأخذ الشيء إذا كان حقاً له» .

« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » ) .

صحيح . وقد مضى قبل حديث من رواية أبي شريح العدوي . وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعاً به .

أخرجه البخاري (٤٪ ١٤٤).

# بأب الزكان

۲۰۲۹ \_ (حديث ابن عمر مرفوعاً: « أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال » رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني ) .

صحيح . وقد مضى في « الطهارة » .

۲۰۲۷ \_ (حدیث کعب بن مالك (۱) (أنه كانت له غنم ترعی بسلم (۱) فأبصرت جاریة لنا بشاة من غنمها موتاء ، فكسرت حجراً فذبحتها به ، فقال لهم : لا تأكلوا حتى أسأل النبي أو أرسل إليه من يسأله وإنه سأل النبي على عن ذلك أو أرسل إليه ، فأمر بأكلها » رواه أحمد البخاري ) .

صحيح . أخرجه البخاري ( ٢/٢٦ و ١١/٤ - ١٢ و ١٢) وأحمد ( ٢/٦٦) والبيهقي ( ٩/ ٢٨١) من طريق بن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه به .

٢٥٢٨ ـ (قال البخاري: قال ابن عباس: «طعامهم

<sup>(</sup>١) في الأصل : كعب بن مالك عن أبيه : وهو خطأ ، فإن الحديث من رواية ابن كعب عنه، كما تراه في التخريج .

<sup>(</sup>٢) جبل بجوار مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم

ذبائحهم » . ومعناه عن ابن مسعود . رواه سعيد ) .

صحيح . هذا معلق عند البخاري ( 17/٤ ) ، ووصله البيهقسي ( 7/4 ) من طريق عبدالله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس .

قلت: وهذا سند ضعيف لانقطاعه بين على بن أبي طلحة وابن عباس. وعبدالله بن صالح، وهو كاتب الليث فيه ضعف.

لكن له طريق أخرى عن ابن عباس بمعناه ، وقد مضى . وأخرجه البيهقي .

٢٥٢٧ \_ ( عن رافع بن خديج مرفوعاً « ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر» متفق عليه).

«كنا مع النبي على بذي الحليفة ، فأصاب الناس جوع ، وأصبنا إبلاً وغناً ، وكان النبي على في أخريات الناس ، فعجلوا فنصبوا القدور ، فأمر بالقدور فأكفئت ، ثم قسم ، فعدل عشرة من الغنم ببعير ، فند منها بعير ، وفي القوم خيل يسيرة ، فطلبوه فأعياهم ، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله ، فقال : هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش ، فها ند عليكم فاصنعوا به هكذا ، فقال جدي : إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غداً وليس معنا مدى أفنذب بالقصب ؟ فقال : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ، ليس السن والظفر ، وسأحدثكم عن ذلك ، أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة » .

والسياق للبخاري ، وليس عند النسائي قصة القدور والقسمة ، وكذا عند الترمذي وابن ماجه . .

وللحديث شاهد من حديث مرى بن قطرى عن عدى بن حاتم قال:

« قلت : يا رسول الله إني أرسل كلبي فآخذ الصيد ، فلا أجد ما أذكيه به فأذبحه بالمروة والعصا ؟ قال : أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل »

أخرجه أبو داود ( 100 ) والنسائي ( 100 ) وابن ماجه ( 100 ) وابن ماجه ( 100 ) والحاكم ( 100 ) وقال : « صحيح على شرط مسلم » . وهذا من أوهامه التي لم ينبه عليها الذهبي ، فإن مري بن قطري لم يخرج له مسلم شيئاً ، ثم هو لا يعرف كما قال الذهبي .

و اللبة أو الحلق لمن قدر  $^{\circ}$  النحر في اللبة أو الحلق لمن قدر  $^{\circ}$  أخرجه سعيد ورواه الدارقطني مرفوعاً بنحوه  $^{\circ}$  .

۲۰۳۱ – (حديث أبي هريرة قال : «نهى النبي ﷺ عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت » رواه أبو داود ).

ضعيف . أخرجه أبو داود ( ٢٨٢٦ ) وكذا ابن حبان في « صحيحه » ( ١٠٧٤ ) والحاكم ( ١١٣/٤ ) وأحمد ( ١/ ٢٨٩ ) من طرق عن عبدالله بن المبارك عن معمر عن عمر و بن عبدالله عن عكرمة عن أبي هريرة وابن عباس ( وليس عند غير أبي داود :

« وهي التي . . . » . وعند ابن حبان :

« قال عكرمة : كانوا يقطعون منها الشيء اليسير ثم يدعونها حتى تموت ، ولا يقطعون الودج ، فنهى عن ذلك » . وعند الحاكم :

« قال ابن المبارك : والشريطة أن يخرج الروح منه بشرط من غير قطع الحلقوم » .

قلت : والظاهر أن هذا التفسير ليس مرفوعاً ، وإنما أدرج في رواية أبي داود إدراجاً . ثم قال الحاكم :

« صحيح الاإسناد » . ووافقه الذهبي .

قلت : وليس كما قالا ، فإن عمرو بن عبدالله هذا هو ابن الأسوار الياني ، أورده الذهبي نفسه في « الضعفاء » وقال :

« قال ابن معين : ليس بالقوي » . وقال الحافظ في « التقريب » :

« صدوق لين ».

٣٠٥٣٠ ( قول علي رضي الله عنه فيمن ضرب وجه ثور بالسيف « تلك ذكاة » ).

لم أقف عليه.

٢٥٣٣ ـ (قال ابن عباس في ذئب عدا على شاة فوضع قصبها بالأرض فأدركها فذبحها بحجر قال : يلقي ما أصاب الأرض منها ويأكل سائرها ) .

لم أقف عليه.

١٥٣٤ ـ (حديث رافع بن خديج قال : «كنا مع النبي على فند بعير، وكان في القوم خيل يسير فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي على : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فها غلبكم منها فاصنعوا به كذا . وفي لفظ : فها ند عليكم فاصنعوا به هكذا » متفق عليه » .

صحيح . وقد مضى تخريجه برقم (٢٠٩٦) وذكرناه هناك باللفظ الآخر ، واللفظ الأول هو للبخاري أيضاً . وهذا القدر رواه الدارمي أيضاً (٢/٤٨) .

٢٥٣٥ ـ (حديث أبي العشراء عن أبيه مرفوعاً : « لو طعنت في فخذها لأجزأك » رواه الخمسة ) .

ضعیف . أخرجه أبو داود ( ۲۸۲۰ ) والنسائي ( 7/7/7 ) والترمذي ( 1/7/7 ) وابن ماجه ( 1/7/7 ) وأحمد ( 1/7/7 ) وكذا ابن الجارود ( 1/7/7 ) والبيهقي ( 1/7/7 ) وأبو نعيم ( 1/7/7 و 1/7/7 ) من طريق حماد بن سلمة عن أبي العشراء به . وقال ابن الجارود :

« قال ابن مهدي (شيخ شيخه) : هذا في الايقدر عليه يشبه التردي » . وكذا قال أبو داود عقبه :

« وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش » . وقال الترمذي :

« حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث » .

وقال الحافظ في « التقريب » :

« أعرابي مجهول » .

وقال في « التلخيص » ( ٤/ ١٣٤ ) :

« ولا يعرف حاله » . وقال الذهبي في « الميزان » :

« قلت : ولا يدرى من هو ، ولا من أبوه ، انفرد عنه حماد بن سلمة » .

قلت: وأورده الهيثمي في « المجمع » ( ٣٤/٤) من حديث أنس به وقال: « رواه الطبراني في « الأوسط» ، وفيه بكر بن الشرود ، وهوضعيف» .

٢٥٣٦ ـ ( ثبت أنه على كان إذا ذبح قال : بسم الله والله أكبر ) .

صحیح . أخرجه البخاري ( ٤/ ٢٥ و ٤٥١ ) ومسلم ( ٧٨/٦ ) وابن ماجه ( ٣١٢٠ ) والبيهقي ( ٩/ ٢٨٥ ) وأحمد ( ٣/ ١١٥ و ١٧٠ و ١٨٣ و ١٨٩ و ٢١١ و ٢١٤ و ٢٧٢ و ٢٥٥ و ٢٧٢ و ٢٧٨ و ٢٧٨ و ٢٧٩ ) من طريق قتادة

عن أنس قال: .

« ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين أقرنين . قال : ورأيته يذبحها ورأيته واضعاً قدمه على صفاحهما ، قال : وسمى وكبر » .

ولفظ البيهقي:

« ويقول : باسم الله والله أكبر » .

وهو رواية لمسلم .

وقد مضى الحديث في « باب الأضحية » رقم ( ١١٣٨ ) ، ومضى له هناك شاهد من حديث جابر ، وهو الذي بعده (١١٣٨ ) .

۱ ۲۰۳۷ ـ (عن راشد بن سعد قال : قال رسول الله على : « ذبيحة المسلم حلال ، وإن لم يسم إذا لم يتعمد » أخرجه سعيد ).

ضعيف . أخرجه الحارث بن أبي أسامة في « مسنده » ( ٩٩ ـ زوائده ) عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد مرفوعاً وزاد :

« والصيد كذلك ».

قلت: وهذا مرسل ، راشد بن سعد هو الحمصي تابعي كثير الارسال ، ومع ذلك فالراوي عنه الأحوص بن حكيم ضعيف الحفظ.

وأخرج الدارقطني ( ٩٤٩ ) والبيهقي ( ٢٤٠/٩ ) من طريق مروان بن سالم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال :

« سأل رجل رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله ، فقال النبي ﷺ : اسم الله على كل مسلم » .

وقال الدارقطني:

« مروان بن سالم ضعيف».

قلت : بل هو ضعيف جداً متهم ، قال الحافظ في « التقريب » :

« متروك ، ورماه الساجي وغيره بالوضع » .

وقال البيهقي عقب الحديث:

« مروان بن سالم الجزري ضعيف ، ضعفه أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما ، وهذا الحديث منكر بهذا الإسناد » .

ثم روى عن طريق أبي داود في « المراسيل » عن عبدالله بن شداد عن ثور ابن يزيدعن الصلت قال: قال رسول الله ﷺ:

« ذبيحة المسلم حلال ، ذكر اسم الله أو لم يذكر ، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله » .

قلت : وهذا مرسل ضعيف أيضاً ، الصلت هذا تابعي روى عنه ثور بن يزيد وحده كما قال الذهبي فهو مجهول . وقال الحافظ في « التقريب » :

« لين الحديث » .

وأخرجه البيهقي من طريق معقل بن عبيدالله عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي على قال :

« المسلم يكفيه اسمه ، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله » .

وقال :

«كذا رواه مرفوعاً ، ورواه غيره عن عمر و بن دينار عن جابر بن زيد عن عين عن ابن عباس فيمن ذبح ونسي التسمية ، قال :

« المسلم فيه اسم الله ، وإن لم يذكر التسمية » .

ثم رواه من طريقين عن سفيان عن عمرو به . زاد في أحدهما :

« يعني ب ( عين ) عكرمة » .

وسنده صحيح كما قال الحافظ في « الفتح » ( ٩/ ٥٣٧ ) وأما المرفوع فقال

#### في « التلخيص » ( ١٣٧/٤ ) :

«وفي إسناده ضعف، وأعله ابن الجوزي بمعقل بن عبيدالله، فزعم أنه مجهول، فأخطأ، بل هو ثقة من رجال مسلم، لكنه قال البيهقي: الأصح وقفه على ابن عباس، وقد صححه ابن السكن».

قلت : وفي إطلاق قوله في معقبل إنه ثقة نظر ، فقد قال فيه في « التقريب » :

« صدوق يخطىء ».

قلت : فمثله قد ترد روايته بدون مخالفة للثقة ، فكيف معها ، فكيف إذا كان المخالف هو سفيان الثورى .

٢٥٣٨ \_ (حديث «عفي لأمتي عن الخطئا والنسيان »).

صحيح . وقد مضى .

<sup>(</sup>١) في كتاب الطهارة الجزء الأول الصفحة ١٢٣ برقم ٨٢ .

### فصل

۲۰۳۹ ـ ( (حديث جابر مرفوعاً « ذكاة الجنين ذكاة أمه » رواه أبو داود بإسناد جيد ، ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وأبي هريرة ).

صحيح . وروي من حديث أبي سعيد أيضاً .

١ ـ حديث جابر . يرويه أبو الزبير عنه به :

« صحيح على شرط مسلم » . ووافقه الذهبي .

قلت : وهو كما قالا ، لولا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه في جميع الطرق عنه ، وبها أعله ابن حزم في « المحلي » ( ٧/ ١٩٤ ) .

٢ ـ حديث أبي سعيد . يرويه أبو الوداك عن أبي سعيد قال :

« سألت رسول الله عن الجنين ؟ فقال : كلوه إن شئتم » . وفي لفظ :

« يا رسول الله ننحر الناقة ، ونذبح البقرة والشاة ، فنجد في بطنها الجنين ، أنلقيه أم نأكله ؟ قال : كلوه إن شئتم . فإن ذكاته ذكاة أمه » .

أخرجه أبــو داود ( ٢٨٢٧ ) واللفـظ الثانــي له في رواية ، والترمـــذي

( 1/ ۲۷۹ ) وابن ماجه (۳۱۹۹ ) والدارقطني والبيهقي وأحمد ( ۳/ ۳۱ و ۵۰ ) من طريق مجالد بن سعيد عنه . وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح ، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد » .

قلت : ومجالد ليس بالقوي ، لكنه قد تابعه يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك به .

أخرجه ابن الجارود ( ۹۰۰ ) وابن حبان ( ۱۰۷۷ ) والدارقطني ( ۵۶۱ ) والبيهقي وأحمد ( ۳۹ / ۳۹ ) .

وقال الزيلعي في « نصب الراية » ( ٤/ ١٨٩ ) :

« قال المنذري : إسناده حسن ، ويونس وإن تكلم فيه فقد احتج به مسلم في (صحيحه ) ».

وللحديث طريق أخرى عن أبي سعيد أخرجه أحمد (% ) ، والطبراني في « المعجم الصغير» (ص % ) والخطيب في « التاريخ» (% ) من طريقين ضعيفين عن عطية العوفى عنه .

قلت: وعطية ضعيف.

٣ ـ حديث ابن عمر ، يرويه عن نافع ، وله عنه ثلاث طرق :

الأولى : يرويها وهب بن بقية ثنا محمد بن الحسن الواسطي ( وفي رواية المزني ) عن محمد بن إسحاق عنه .

أخرجه الطبراني في « الأوسط» ( ١/ ١٣١/١) والحاكم ( ١/ ١١٤) و وقال الطبراني :

« لم يروه عن ابن إسحاق إلا محمد بن الحسن ، تفرد به وهب بن بقية » . وقال الزيلعي ( ١٩٠/٤ ) :

« ورجاله رجال الصحيح ، وليس فيه غير ابن إسحاق ، وهـو مدلس ، ولم يصرح بالسماع ، فلا يحتج به ، ومحمد بن الحسن الواسطي ذكره ابن حبان في

« الضعفاء » ، وروى له هذا الحديث » .

قلت : إنما علته العنعنة ، وأما الواسطي فثقة اتفاقاً ، وابن حبان تناقض فيه ، فأورده في « الضعفاء » كما ذكر الزيلعي وساق له هذا الحديث وقال :

« إنما هذا قول ابن عمر موقوف».

كما في « التهذيب » .

وأورده أيضاً في « الثقات » . قال الذهبي في « الميزان » :

« وهذا أصوب » .

ولهذا جزم الحافظ في « التقريب » بأنه ثقة ، وهو من رجال البخاري .

الثانية : يرويها عبيدالله بن عمر عن نافع به .

أخرجه الطبراني في « الصغير » من طريق عبدالله بن نصر الأنطاكي ، ثنا أبو أسامة عن عبيدالله ، وقال :

« لم يروه مرفوعاً عن عبيدالله إلا أبوأسامة ، تفرد به عبدالله بن نصر » .

قلت : وهو ـ كما قال الذهبي ـ منكر الحديث .

ولكن لم يتفرد به شيخه عن عبيدالله ، فقد رواه عصام بن يوسف نا مبارك ابن مجاهدعن عبيدالله به .

أخرجه الدارقطني ( ٥٣٩ ) والبيهقي ( ٩/ ٣٣٥ ) وقال :

« وروي من أوجه عن ابن عمر مرفوعاً ، ورفعه عنه ضعيف ، والصحيح موقوف » .

قلت : والمبارك بن مجاهد ضعفه غير واحد ، فهو علة هذه الطريق .

الثالثة : عن أيوب بن موسى عن نافع به .

أخرجه الطبراني في « المعجم الصغير» (ص ٢٢١) عن طريق أحمد بن الفوات الرازي ثنا هشام بن بلال ثنا محمد بن مسلم الطائفي عن أيوب بن موسى

عن نافع وقال:

« لم يروه عن أيوب بن موسى إلا محمد بن مسلم ، ولا عن محمد إلا هشام ، تفرد به أبو مسعود » .

قلت : وهو ثقة وكذا سائر الرواق سوى شيخه هشام بن بلال ولم أجد له ترجمة .

وبالحملة فهذه الطرق عن ابن عمر كلها معلولة ، ولذلك جزم البيهقي فيا تقدم بأن رفعه ضعيف ، وأن الصحيح موقوف .

وقد أخرجه مالك في « الموطأ » (  $\Lambda/49./7$  ) عن نافع عن عبدالله بن نافع عن عبدالله بن عمر أنه كان يقول :

« إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها ، إذا كان قد تم خلقه ، ونبت شعره ، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه » .

وقال ابن عدي :

« اختلف في رفعه ووقفه على نافع ، ورواه أيوب وجماعة عن نافع عن ابن عمر موقوفاً وهو الصحيح » .

وبقية الأحاديث عن غير من ذكرنا من الصحابة أسانيدها كلها معلولة . وفي اذكرنا كفاية ، وتجد تخريجها في « نصب الراية » (٤/ ١٨٩ ـ ١٩٢) و « التلخيص » (٤/ ١٥٦ ـ ١٥٨) وذكر في أول تخريجه إياه :

«قال عبدالحق: لا يحتج بأسانيده كلها. وخالف الغزالي في «الإحياء»، فقال: «هو حديث صحيح». وتبع في ذلك إمامه، فإنه قال في «الأسأليب»: هو حديث صحيح، لا يتطرق احتمال إلى متنه، ولا ضعف إلى سنده، وفي هذا نظر، والحق أن فيها ما ينتهض به الحجة، وهي مجموع طرق حديث أبي سعيد، وطرق حديث جابر».

قلت: وصححه ابن دقيق العبد بإيراده إياه في « الإلمام بأحداديث الأحكام » (ص ٢٩٩).

وإن ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ( رواه أحمد النسائى وابن ماجه ( .

صحيح . وأخرجه مسلم أيضاً كما تقدم برقم ( ٢٢٣١ ) .

الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلهات منها: لا تعجلوا الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلهات منها: لا تعجلوا الأنفس أن تزهـق، وأيام منـى أيام أكل وشرب وبعـال» رواه الدارقطنى).

ضعيف . أخرجه الدارقطني في « السنن » (ص 220) من طريق سعيد بن سلام العطار نا عبدالله بن بديل الخزاعي عن الزهري عن سعيد بن السيب عن أبي هريرة به . إلا أنه زاد بعد قوله : « منى » :

« ألا إن الذكاة في الحلق واللبة ، ألا ولا تعجلوا . . . » .

وهذا إسناد هالك ، العطار هذا كذاب كما قال أحمد . وقال البخاري : يذكر بوضع الحديث .

وأشار البيهقي إلى هذا الحديث ، وقال ( ٢٧٨ / ) .

« ضعيف ليس بشيء ».

٢٥٤٢ ـ (قال عمر « لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق » . ) .

أخرج البيهقي من طريق يحيى بن أبي كثير عن فرافصة الحنفي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال :

« الذكاة في الحلق واللبة ، ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق » .

قلت : وهذا إسناد يحتمل التحسين ، رجاله ثقات غير فرافصة وهو ابن عمير الحنفي المدني ، قال ابن أبي حاتم ( ٣/ ٢/٣ ) :

« روى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ، روى عنه القاسم بن محمد

وعبدالله بن أبي بكر ».

وأورده ابن حبان في « الثقات » ( ١٨٤ /١ ) ، وذكر أنه روى عن عمر أيضاً ، وعنه عبدالله بن محمد بن عقيل مكان عبدالله بن أبي بكر .

وروى أيضاً عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس قال :

« الذكاة في الحلق واللبة » .

قلت : وإسناده صحيح » .

وعزاه الحافظ في « الفتح » ( ٩/ ٢٥٥ ) لسعيد بن منصور أيضاً ، وقال :

« وهذا إسناد صحيح ».

وعلقه البخاري في « صحيحه » . ثم قال :

« وأخرجه سفيان الثوري في « جامعه » عن عمر مثله . وجاء مرفوعاً من وجه وام » .

يشير إلى أثر عمر هذا ، وبالمرفوع إلى حديث أبي هريرة قبله .

الرأس فلا بأس به ») ص ٤٢٦ . قال ابن عمر وابن عباس « إذا قطع الرأس فلا بأس به ») ص ٤٢٦ .

صحیح . هو عند البخاري معلق . وقد وصله أبو موسى الزمن من رواية أبي مجلز : سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها ؟ فأمر ابن عمر بأكلها .

وأماأثر ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة بسند صحيح .

« أن ابن عباس سئل عمن ذبح دجاجة فطير رأسها؟ فقال: ذكاة وحية » . أي سريعة ، وهي بفتح الواو وكسر الحاء المهملة بعدها تحتانية ثقيلة ، منسوبة إلى الوحاء وهو الإسراع والعجلة » .

كذا في « الفتح » ( ٩/ ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ) .

القبلة [ إذا ابن عمر « أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة [ إذا أثر ابن عمر « أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة [ إذا أبح ] » ) .

أخرجه البيهقي ( ٩/ ٢٨٥ ) من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر به .

قلت : ورجاله ثقات ، لكن ابن جريج مدلس وقد عنعنه .

وفي الباب : عن جابر قال :

« ضحى رسول الله ﷺ بكبشين في يوم العيد ، فقال حين وجههما : إني وجهت . . . » .

وقد مضى برقم ( ١١٣٧ ) . قال البيهقي :

« وفي رواية أخرى: « وجههها إلى القبلة حين ذبح » . وروي فيه حديث مرفوع عن غالب الجزري عن عطاء عن عائشة رضي الله عنهها ، وإسناده ضعيف » .

وعدت أن النبي على قال لعدي بن حاتم: « فإن وقعت في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك » متفق عليه ) . ص

صحیح . أخرجه البخاري ( ٧/٤) ومسلم ( ٢/٥٥) وأبو داود ( ٠٩٢٠) والنسائي ( ٢/٨٠) والترمذي ( ٢/٨١) وابن الجارود ( ٩٢٠) والدارقطني ( ٤٩٠) والبيهقي ( ٩٤٠) وأحمد ( ٤/ ٣٧٩) من طريق عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال :

« سألت رسول الله على عن الصيد ؟ قال :

« إذا رميت سهمك ، فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل ، فكل ، إلا أذ تجده وقع في ماء ، فإنك لا تدري . . . » . الخ .

وليس عند البخاري وأبي داود:

« فإنك . . . » . وقال الترمذي :

« حدیث حسن صحیح » .

ولحديث عدي هذا ألفاظ وفوائد من طرق عن الشعبي وغيره عنه ، يأتي بعضها في الكتاب ، فانظر الأرقام (٢٥٤٦ و٢٥٤٨ و٢٥٥١).

## كتاب الصيد ولذبائح

٢٥٤٦ \_ ( قوله عليه و فإن أخذ الكلب ذكاة » متفق عليه ) .

صحیح . أخرجه البخاري (٤/٤) ومسلم (٦/٧٥) وكذا النسائي (٢/٩١) والدارمي (٢/٨٩) وابس الجارود (٤/٤) (والبيهقي (٩/٣٥ - ٢٣٦) وأحمد (٤/٢٥) من طريق زكزيا عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال :

« سألت النبي عن صيد المعراض ؟ قال : ما أصاب بحده فكله ، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ ، وسألته عن صيد الكلب ، فقال : ما أمسك عليك فكل ، فإن أخذ الكلب ذكاة ، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلباً غيره ، فخشيت أن يكون أخذه معه ، وقد قتله فلا تأكل ، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ، ولم تذكره على غيره » .

وروى منه الترمذي « ١/ ٢٧٨ ) إلى قوله « وقيذ » ثم قال :

« حديث حسن صحيح » .

۲۰٤٧ \_ (حديث « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل » ). صحيح . وقد مضى برقم ( ۲۰۲۹ ) .

۲۰٤٨ \_ (حديث عدي بن حاتم « قلت : يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب ، فقال : إذا رميت بالمعراض فخزق فكله ، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله » متفق عليه ) .

صحیح . أخرجه البخاري ( 2/6) ومسلم ( 1/76) وأبو داود ( 1/80) والنسائي ( 1/80) والترمذي ( 1/80) والطيالسي ( 1.90) وأحمد ( 1/80) من طريق منصور عن إبراهيم عن همام بن الجارث عن عدي ابن حاتم به . والسياق لمسلم وقال الترمذي :

« حديث صحيح » .

۲۰۶۹ - (حدیث « أمر الرسول ﷺ بقتل الكلب الأسود وقال :
 إنه شيطان » متفق عليه ) .

صحیح . أخرجه البخاري ( ۲/ ۳۲۹ ) ومسلم ( ۵/ ۳۵ ) ومالك ( ۲/ ۹۲۹ ) والنسائي ( ۲/ ۹۰ ) والدارمي ( ۲/ ۹۰ ) وابن ماجه ( ۳۲۰۲ ) وأحمد ( ۲/ ۲۲ \_ ۳۲ و ۱۱۳ و ۱٤۲ ) من طرق عن يافع عن ابن عمر :

« أن رسول الله علي أمر بقتل الكلاب » .

وزاد مسلم في رواية:

« فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل » .

وأخرجه هو والنسائي من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر به ، وزادا :

« إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية » وزاد الأول:

« فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع ، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعاً » .

وله طريق ثالثة ، يرويه سالم بن عبدالله سمعت عبدالله بن عمر به .

أخرجه أحمد ( ٢/ ١٣٣ ) والنسائي وزاد :

« فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية » .

وللحديث شاهد من رواية جابر رضي الله عنه قال:

« أمرنا رسول الله على بقتل الكلاب ، حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ، ثم نهى النبي عن قتلها وقال : عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان » .

أخرجه مسلم وأحمد (٣/ ٣٣٣).

(تنبيه) من هذا التخريج يتبين أن الحديث على السياق الذي ذكره المصنف ليس له أصل في شيء من الكتب المعروفة ، وأنه ليس عند البخاري وصف الكلب بأنه أسود شيطان . فإطلاق العزو إليه لا يخفى ما فيه .

• ٢٥٥٠ - (قال ابن عباس: «هي الكلاب المعلمة وكل طير تعلم الصيد، والفهود والصقور وأشباهها »).

أخرجه ابن جرير ( ٦/٨٥) والبيهقي ( ٩/ ٢٣٥) عن طريق عبدالله ابن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس .

قلت : وهذا إسناد ضعيف منقطع .

لكن له طريق أحرى عند ابن جرير قال: حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: ( وما علمتم من الجوارح مكلين) الجوارح الكلاب والصقور المعلمة ».

وهذا إسناد ضعيف أيضاً .

۲۰۰۱ \_ (حدیث « فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن یكون أمسك على نفسه » متفق علیه ) .

صحیح . أخرجه البخاري ( ٤/ ٦ ) ومسلم ( ٦/ ٥٩ ) وكذا أبو داود ( ٢٨٤٨ ) وابن ماجه ( ٣٠ / ٣٢ ) وابن الجارود ( ٩١٥ ) والبيهقي ( ٩/ ٢٣٦ - ٢٣٧ ) وأحمد ( ٤/ ٢٥٨ ) من طريق بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال :

« سألت رسول الله على: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب ، فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة ، وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك ، وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب ، فإن أكل فلا تأكل ، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل » .

وتابعه عبدالله بن أبي السفر عن الشعبي به .

أخرجـه البخـاري ( ٤/٤ ـ ٥ و ٧ ) ومسلـم ( ٦/ ٥٥ ) والنسائـي ( ١٠٣٠ ) واليبهقي ( ٩/ ٣٦ ) والطيالسي ( ١٠٣٠ ) وأحمـد ( ٤/ ٢٥٨ و ٣٨٠ ) .

وتابعه مجالد عن الشعبي .

أخرجه الترمذي ( ١/ ٢٣٨ ) وأحمد ( ٤/ ٢٥٧ و ٣٧٧ و ٣٧٩ ) .

٢٥٥٢ \_ (قال ابن عباس « إذا أكل الكلب فلا تأكل فإن أكل الصقر فكل » رواه الخلال ).

وقال أيضاً « لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر » .

علقه البيهقي ( ٩/ ٢٣٨ ) باللفظ الثاني فقال :

« ویذکر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس به » .

وأما اللفظ الأول فلم أقف عليه .

٢٥٥٣ ـ (حديث « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل » ).
 صحيح . وقد مر ( ٢٥٢٩ ) .

۲۰۰٤ \_ (حديث « إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل » متفق عليه ) .

صحيح . وقد مضى قبل حديثين .

• ٢٠٥٥ \_ (حديث « فإن وجدت معه غيره فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر » متفق عليه ) .

صحيح . وقد مضى ( ٢٥٤٦ ) وانظر رقم ( ٢٥٥١ ) .

عن الله علي عن حاتم قال : « سألت رسول الله على عن الصيد فقال : إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قتل فكل إلا أن تجده وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك » متفق عليه ) .

صحیح . وقد مضی برقم ( ۲٥٤٥ ) .

# كتاب الأثمان

٧٥٥٧ - (حديث « من كان حالفاً فليحلف بألله أو ليصمت » متفق عليه ) .

- صحيح . وسيأتي بأتم منه بعد حديثين ، فلنجعل تخريجه هناك .
- ٨٥٥٨ ـ (حديث « لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو » ) .

صحيح . وهو من حديث عبدالله بن عمر ، يرويه عنه نافع ، رواه أيوب عنه بهذا اللفظ إلا أنه لم يذكر « إلى أرض العدو » ، وقال مكانها :

« فإنبي أخاف أن يناله العدو » .

أخرجه مسلم ( ٦/ ٣٠) وأحمد ( ٢/ ٢ و ١٠) وابس أبسي داود في « المصاحف» ( ٢/٨٨ ) وقد تابعه مالك عن نافع به بلفظ:

« نهى رسول الله ﷺ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو » .

أخرجه في « الموطأ» ( 1/7 1/7 ) وعنه البخاري ( 1/6 1/7 ) ومسلم وأبو داود ( 1/7 ) وابن ماجه ( 1/7 ) وأحمد ( 1/7 و 1/7 ) وابن أبي داود ( 1/7 ) وزاد هو واللذان قبله :

« مخافة أن يناله العدو » .

وهي في « الموطأ » من قول مالك . والصواب أنها من قوله عليه كما في رواية

أيوب المتقدمة .

وتابعه عبيدالله : أخبرني نافع به بلفظ:

« نهى رسول الله ﷺ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ، مخافة أن يناله العدو » .

أحرجه أحمد ( ٧/ ٥٥ ) : ثنا يحيى عن عبيدالله ، وابن أبي داود من طرق أخرى عن عبيدالله .

وهذا إسناد على شرطهها .

وتابعه الليث عن نافع به .

أخرجه مسلم وابن أبي داود .

وتابعه الضحاك بن عثمان عن نافع به .

أخرجه مسلم وأبن أبي داود .

وتابعه محمد بن إسحاق عن نافع به نحوه .

أخرجه أحمد ( ٢/ ٧٦ ) وابن أبي داود .

وتابعه جُويرية عن نافع به .

أخرجه الطيالسيي ( ١٨٥٥ ) وعنه ابن أبي داود ( ١/٨٩ ) .

وله عن ابن عمر طريق أخرى ، فقال أحمد ( ١٢٨/٢ ) : ثنا عبيد بن أبي قرة ثنا سليان يعني بن بلال عن عبدالله بن دينار عنه به مثل لفظ عبيدالله .

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبيد هذا وهو مختلف فيه ، فلا بأس به في الشواهد ، لا سيما وقد رواه ابن أبي داود ( ٢/٨٩ ) من طريق عبد العزيز بن مسلم نا عبدالله بن دينار به .

 $^{809}$  ... ( قالت عائشة  $^{8}$  ما بين دفتي المصحف كلام الله  $^{8}$  ) . لم أقف على إسناده الآن .

٧٥٦٠ ـ (حديث « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » متفق عليه ).

صحیح . أخرجه البخاري ( 1/11 و 1/17 و 1/17 و 1/17 و 1/17 و 1/17 و ومسلم ( 1/18 ) وكذا مالك ( 1/18 ) وأبوداود ( 1/18 ) والترمذي ( 1/18 ) والدارمي ( 1/18 ) وابين أبي شيبة ( 1/18 ) والبيهقي ( 1/18 ) وأحمد ( 1/18 و 1/18 ) من طرق عن نافع عن عبدالله بن عمر .

« أن رسول الله ﷺ أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب ، وهـو يحلف بأبيه فقال رسول الله ﷺ » . فذكره . وقال الترمذي :

« حدیث حسن صحیح » .

وله طريق أخرى ، فقال الإمام أحمد ( ٧/٢) : ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه :

« أن النبي ﷺ سمع عمر وهو يقول : « وأبي » ، فقال رسول الله ﷺ » فذكره ، وزاد :

« قال عمر : فما حلفت بها بعد ذاكراً ولا آثراً » .

ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود ( ٣٢٩٠).

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وقد أخرجه البخاري ( 100 ) ومسلم ( 100 ) والنسائسي ( 100 ) والترمذي وابن ماجه ( 100 ) وابن أبي شيبة ( 100 ) وابن الجارود ( 100 ) والبيهقي وأحمد أيضاً ( 100 ) من طرق أخرى عن الزهري به . إلا أنه ليس في حديثهم » .

« فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » . وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » .

وأخرجه أحمد ( ٤٨/٢) من طريق أحرى فقال: ثنا إسماعيل ثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي إسحاق: حدثني رجل من بني غفار في مجلس سالم بن عبدالله: حدثني فلان أن رسول الله على أتي بطعام من خبز ولحم، فقال: ناولني الذراع، فنوول ذراعاً فأكلها - قال يحيى: ولا أعلمه إلا هكذا - ثم قال: ناولني الذراع، فنوول ذراعاً فأكلها، ثم قال ناولني الذراع، فقال: يا رسول الله إنما هما ذراعان! فقال: وأبيك لوسكت ما زلت أناول منها ذراعاً ما دعوت به. فقال سالم: أما هذه فلا، سمعت عبدالله بن عمر يقول: قال رسول الله على فذكره مثل رواية الجماعة عن الزهرى.

قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي إسحاق فلم أعرفه الآن .

ثم رأيت النسائي قد أخرجه في سننه ( ٢/ ١٣٩ ) فقال : أخبرني زياد ابن أبوب قال : ثنا ابن علية قال : حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال : حدثني رجل من بني غفار . . . فذكره مختصراً .

فرجعت إلى ترجمة يحيى بن أبي إسحاق من « التهذيب » فوجدت فيه :

«ع ـ يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي مولاهم البصري . روى عن أنس بن مالك وسالم بن عبدالله بن عمر . . . وعنه محمد بن سيرين وهو أكبر منه ، ويحيى بن أبي كثير ومات قبله . . . » .

قلت: فظننت أن الراوي لهذا الحديث عن سالم هو يحيى بن أبي إسحاق هذا الحضرمي، فإذا صح هذا فيكون في إسناد النسائي سقط، وكذا في إسناد أحمد، وصوابه: « ثنا يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي إسحاق ». والله أعلم.

قلت : فإذا ثبت ما ذكرنا فالسند صحيح على شرط الشيخين .

وله طريق ثالثة عن عبدالله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال : قال رسول الله عليه وسلم >:

« من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله ، وكانت قريش تحلف بآبائها ، فقال :

لا تحلفوا بآبائكم ».

أخرجه مسلم ( ٥/ ٨١ ) والنسائسي ( ٢/ ١٣٩ ) وأحمد ( ٢/ ٢٧ و ٩٨ ) .

٣٠٦١ ـ (عن ابن عمر مرفوعاً «من حلف بغير الله فقد كفِر أو أشرك » . حسنه الترمذي ) .

صحیح . أخرجه الترمذي ( ۱/ ۲۹۰ ) وكذا أبوداود ( ۳۲۰۱ ) وابن حبان ( ۱۱۷۷ ) والحاكم ( ۶۷۷ ) والبيهقي ( ۱۱۷۰ ) والطيالسي ( ۱۱۷۷ ) والحاكم ( ۱۲۹۶ ) والبيهقي ( ۱۲۰ ۲۹ ) والطيالسي ( ۱۸۹۳ ) وأحمد ( ۲۲ و ۳۶ و ۲۸ و ۱۲۰ ) من طرق عن سعد بن عبيدة .

« أن ابن عمر سمع رجلاً يقول : لا والكعبة ، فقال ابن عمر : لا يحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله عليه يقول . . . » فذكره . وقال :

« حديث حسن » . وقال الحاكم :

« صحيح على شرط الشيخين » . ووافقه الذهبي .

قلت : وأعل بالانقطاع ، فقال البيهقي :

« وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر » .

ثم ساق من طريق الامام أحمد ، وهو في المسند ( ٢/ ١٢٥ ) من طريق شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة قال :

« كنت جالساً عند عبدالله بن عمر ، فجئت سعيد بن المسيب ، وتركت عنده رجلاً من كندة ، فجاء الكندي مروعاً ، فقلت : ما وراءك ؟ قال : جاء رجل إلى عبدالله بن عمر آنفاً فقال : أحلف بالكعبة ؟ فقال : احلف برب الكعبة ، فإن عمر كان يحلف بأبيه ، فقال له النبي على الله فقد أشرك » .

قلت : ومن الغريب قول الحافظ في « التلخيص » ( ١٦٨/٤ ) بعد أن

نقل عبارة البيهقي السابقة في إعلاله إياه بالانقطاع:

« قلت : قد رواه شعبة عن منصور عنه : قال : كنت عند ابن عمر ».

فقد عرفت من سياق رواية شعبة أنه إنما كان حاضراً قبل تحديث ابن عمر بالحديث ، وأنه إنما حدثه به عنه الكندي . وقد تابعه على هذا التفصيل شيبان وهو ابن عبدالرهن التميمي أبو معاوية البصري المؤدب فقال : عن منصور عن سعد بن عبيدة قال :

« جلست أنا ومحمد الكندي إلى عبدالله بن عمر ، ثم قمت من عنده فجلست إلى سعيد بن المسيب . . . » فذكر مثله .

أخرجه أحمد ( ٢/ ٢٩ ) .

ومحمد الكندي أورده ابن أبي حاتم ( ٤/ ١٣٢/١) فقال :

روى عن على رضي الله عنه ، مرسل . روى عنه عبدالله بن يحيى التوأم سمعت أبي يقول : هو مجهول » .

لكن قد جاء ما يشهد لاتصاله ، من غير رواية شعبة ، فقال وكيع : ثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة قال :

«كنت مع ابن عمر في حلقة ، فسمع رجلاً في حلقة أخرى وهو يقول : لا وأبي ، فرماه ابن عمر بالحصى ، وقال : إنها كانت يمين عمر ، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها ، وقال : إنها شرك » .

أخرجه ابن أبي شيبة ( ٤/ ١٧٩ ) وأحمد ( ٢/ ٥٨ و ٢٠ ) .

فهذا على خلاف رواية منصور عن سعد ، لكن منصور وهو ابن المعتمر إذا اختلف مع الأعمش فهو أرجح ، قال ابن أبي خيثمة : سمعت يحيى بن معين وأبي حاضر يقول : إذا اجتمع منصور والأعمش ، فقدم منصوراً ، وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن منصور فقال : ثقة . قال : وسئل أبي عن الأعمش ومنصور ؟ فقال : الأعمش حافظ يخلط ويدلس ، ومنصور أتقن ، لا يخلط ولا

یدلس » . <sup>(۱)</sup> .

وقد خالف المذكورين في إسنادهم سعيد بن مسروق فقال : عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر أنه قال: لا وأبي، فقال رسول الله ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ : «بمه إنه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك».

فجعله من مسند عمر في الظاهر.

أخرجه أحمد ( ١/ ٤٧) : ثنا أبو سعيد ثنا إسرائيل ثنا سعيد بن مسروق

قلت : وهذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع .

لكن يشهد له ما أخرجه أحمد ( ٦٧/٢ ) : ثنا عتاب ثنا عبدالله أنا موسى بن عقبة عن سالم عن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله على من حلف بغير الله ، فقال فيه قولاً شديداً .

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب وهو ابن زياد الخراساني وهو ثقة .

فقوله : « فقال فيه قولاً شديداً » .

كأنه يشير إلى قوله « فقد أشرك » . والله أعلم .

٢٥٦٢ \_ (قال ابن مسعود « لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقاً » .

صحیح . أخرجه الطبراني في « المعجم الكبیر » ( $\Upsilon/\Upsilon/\Upsilon$ ) حدثنا على بن عبدالعزیز نا أبو نعیم ح وحدثنا أبو مسلم الكشي نا الحكم بن مروان الضریر قالا : نا مسعر بن كدام عن وبرة بن عبدالرحمن قال : قال عبدالله . . . فذكره .

<sup>(</sup>١) قلت: وذكر الجافظ في «التلخيص» ١٦٨/٤: ورواه عن سعد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين .

وقال الهيثمي في « المجمع » ( ٤/ ١٧٧ ) :

« رواه الطبراني في « الكبير » ورجاله رجال الصحيح » .

وأخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف» ( ١٧٩/٤ ) : وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن أبي وبرة قال : قال عبدالله . . . فذكره .

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي وبرة فلم أعرفه ، ويحتمل أن في سند النسخة شيئاً من التحريف . والله أعلم .

٢٥٦٣ ـ (حديث « من حلف باللات والعزى فليقل: لا إلـه إلا الله » ).

صحیح . أخرجه البخاري ( ٤/ ١٣٧ و ٣٦٤ ) ومسلم ( ٥/ ٨١) وأبو داود ( ٣٦٤ ) والنسائي ( ٢/ ١٤٠ ) والترمذي ( ١/ ٢٩١ ) وابن ماجه ( ٢٩٠٦ ) والبيهقي ( ١/ ٣٠١ ) وأحمد ( ٢/ ٣٠٩ ) عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه :

« من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى ، فليقل : لا إله إلا الله ، ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق » . وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » .

وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص قال :

« حلفت باللات والعزى ، فقال أصحابي : قلت : هجرا . فأتيت النبي فقال أفقلت : يا رسول الله إن العهد كان قريباً ، وحلفت باللات والعزى ، فقال رسول الله عن يسارك ثلاثاً ، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ولا تعد » .

أخرجه النسائي ( ۲۰۹۲ ) وابن ماجه ( ۲۰۹۷ ) وابن أبي شيبة ( ۱۸۳/ ) وابن حبان ( ۱۱۷۸ ) والسياق له وأحمد ( ۱۸۳/۱ و ۱۸۲ )

١٨٧) من طريق أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه .

ورجاله ثقات رجال الشيخين ، غير أن أبا إسحاق وهو السبيعي واسمه عمر و بن عبدالله كان اختلط ، ثم هو مدلس وقد عنعنه .

٢٥٦٤ ـ (عن أبي هريرة مرفوعاً « خمس ليس لها كفارة : الشرك بالله . . . » الحديث رواه أحمد ) .

حسـن . وقد مضى (١٢٠٢) .

# فصل

٥٦٥ ـ (حديث « رفع القلم عن ثلاثة » ).

صحیح . مضی برقم ( ۲۹۷ )

 $\mathbf{7077} = (\mathbf{500} + \mathbf{500})$  الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »).

صحیح . تقدم برقم ( ۸۲ )

صحيح . أخرجه أبو داود ( ٣٢٥٤ ) وكذا ابن حبان ( ١١٨٧ ) من طريق حميد بن مسعدة ، ثنا حسان بن إبراهيم ثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء في « اللغو في اليمين » قال : قالت عائشة :

« إن رسول الله ﷺ قال : هو كلام الرجل . . . » .

وقال أبو داود :

« كان إبراهيم الصائغ رجلاً صالحاً، قتله أبو مسلم بـ « مرنَّدسَ » (١) قال : وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء سيبها » . قال أبو داود :

<sup>(</sup>١) في «معجم البلدان »: وابو مسلم الخرساني داعية بني العباس احد السفاحين المشهورين مات سنة ١٣٧ هـ

« روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفاً على عائشة ، وكذلك رواه الزهري وعبدالملك بن أبي سليان ومالك بن مغول ، وكلهم عن عطاء عن عائشة مرفوعاً » .

قلت: ورجال إسناده ثقات غير حسان بن إبراهيم، فإنه مع كونه من رجال الشيخين، تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه، وفي « التقريب »: «صدوق يخطىء ». وقد خالفه داود بن أبي الفرات فأوقفه كها ذكر أبو داود. وهو ثقة من رجال البخاري. قال الحافظ في « التلخيص » (١٦٧/٤):

« وصحح الدارقطني الوقف».

ويؤيده ما أخرج الشافعي ( ١٢٠٩ ) من طريق ابـن جريج عن عطـاء قال :

« ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة وهي معتكفة في ثبير ، فسألناها عن قول الله عز وجل : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ) قالت :هو: لا والله ، وبلى والله » .

ثم أخرج هو ( ١٢١٠ ) وعنه البيهقي من طريق مالك ، وهـذا في « الموطأ » ( ٢/ ٤٧٧ / ٩ ) عن هشام بن عروة عن أبيه عنها أنها كانت تقول : « لغو اليمين قول الإنسان : لا والله ، وبلى والله » .

وتابعه يحيى عن هشام به لكنه قال :

« ( لا يؤاخذكم الله باللغو ) قال : قالت : أنزلت في قوله : لا والله ، وبلى والله » .

وأخرجه البخاري ( ٤/ ٣٦٦ ـ ٣٦٧ ) .

وتابعه عيسى عن هشام به مثل لفظ يحيى ، وهو ابن سعيد القطان .

أخرجه ابن الجارود ( ٩٢٥ ) .

قلت : اتفق یحیی وعیسی ـ وهو ابن یونس ـ علی رفع الحدیث من هذه

الطريق ، فإن ذكر سبب النزول في حكم المرفوع كما هو معلوم ، فهو شاهد قوي لرواية إبراهيم الصائغ المرفوعة .

وفي متابعة عيسي هذه رد على قول ابن عبدالبر:

« تفرد يحيى القطان عن هشام بذكر السبب في نزول الآية » .

ذكره الحافظ في « الفتح » ( ١١١/ ٤٧٦ ) وعقب عليه بقوله :

« قلت : قد صرح بعضهم برفعه عن عائشة . أخرجه أبو داود من رواية إبراهيم الصائغ عن . . . » .

ولم يذكر هذه المتابعة القوية ، فكأنه لم يقف عليها ، والحمـد لله على . توفيقه .

۲۰۱۸ \_ (حدیث أبي هریرة مرفوعاً «خمس لیس لهن كفارة: ذكر منهن الحلف علی یمین فاجرة یقتطع بها مال امریء مسلم »).

ضعيف . وتقدم قبل ثلاثة أحاديث .

۲۰۱۹ \_ ( قول عمر: « يا رسول الله ألم تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال : بلى، أفأخبرتك أنك آتيه الآن؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به » ) .

صحيح . وهو قطعة عن حديث صلح الحديبية الطويل عند البخاري وغيره . وقد مضى برقم ٢٠ في الجزء ١ الصفحة ٥٨ .

۲۵۷۰ ـ (حدیث « من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث» رواه أحمد والترمذي ) .

صحیح . أخرجه أحمد ( ٣٠٩/٢ ) والترمذي وكذا النسائي ( ٢/٢١ ) - ١٤٢ ) وابن ماجه ( ٢١٠٤ ) وابن حبان ( ١١٨٥ ) عن طريق عبدالرزاق ثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عنه به . وزاد أحمد :

« قال عبدالرزاق : وهو اختصره يعني معمرا» .

واللفظ له وابن حبان ، وكذا الترمذي إلا أنه زاد :

« على يمين » . وقال :

سألت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث خطأ ، أخطأ فيه عبدالرزاق ، اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي على ، أن سلمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ، تلد كل امرأة غلاماً ، فطاف عليهن ، فلم تلد امرأة منهن ، إلا امرأة نصف غلام ، فقال رسول الله على : لوقال : إن شاء الله لكان كما قال » . هكذا روي عن عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه هذا الحديث بطوله ، وقال : سبعين امرأة ، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي على قال : قال سلمان بن داود : لأطوفن الليلة على مائة امرأة » .

قلت: أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق عن عبدالرزاق به بلفظ «سبعين ».

وأخرجاه عن طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ« مائة » .

وقد نقل الحافظ ابن حجر في «الفتح» ، وفي « التلخيص » ( ١٦٧/٤) ما ذكره الترمذي عن البخاري من تخطئة عبد الرزاق ، وكذلك الزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ٢٣٤) ، ولم يتعقبوه بشيء . و الزيادة التي سبقت من رواية أحمد عن عبد الرزاق أنه قال اختصره معمر . صريحة في أن عبد الرزاق لا مسؤ ولية عليه في ذلك وأن المخطىء إنما هو معمر ، فخذها فائدة لا تجدها في غير هذا المكان ، حفظها لنا مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى (١) .

ويبدو أن الإمام ابن دقيق العيد لم يلتفت إلى هذه التخطئة من البخاري

(١) ثم رأيت الزيلعي قال عقب تخريج الحديث: «ورواه البزار في مسنده وقال: «أخطأ فيه معمر، واختصره من حديث سلمان. . . وهذا مخالف للكلام البخارى».

رحمه الله ، فإنه أورده في « الإلمام » ( ١١٧٤ ) ، وكأن وجه ذلك أن من الجائز أن يكون لمعمر حديثان بهذا الإسناد الواحد ، أحدهما هذا والآخر حديث سلمان عليه السلام ، ومجرد ورود الاستثناء في كل منهما ، ليس دليلاً على أن أحدهما خطأ ، لا سما والحكم مختلف . والله أعلم .

۲۰۷۱ \_ (عن ابن عمر مرفوعاً « من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنث عليه » رواه الخمسة إلا أبا داود ) .

صحيح . أحرجه أحمد (٢/٢ و ١٠ و ٤٨ و ٢٦٦ و ١٢٦ و ١٢٦ و ١٢٦ و ١٢٦ و ١٠٠ والنسائي ١٥٣ ) والترمذي ( ١/ ٢٨٩ ) وكذا أبو داود ( ٢٢٦١ و ٣٢٦٢ ) والنسائي (٢/ ١٤١ ) والدارمي (٢/ ١٨٥ ) وابن ماجه ( ٢١٠٥ ) وابن الجارود ( ٩٢٨ ) وابن حبان ( ١١٨٣ ) والبيهقي ( ١/ ٤٦ ) وفي « الأسهاء والصفات » ( ص ١٦٩ ) عن طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عن قال :

« من حلف على يمين ، فقال : إن شاء الله فقد استثني ، فلا حنث عليه » .

#### هذا لفظ الترمذي وقال:

« حديث حسن ، وقد رواه عبيدالله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفاً . وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنها موقوفاً ، ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني . وقال إسهاعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه » .

#### وقال البيهقي عقبه:

« وقد روي عن موسى بن عقبة وعبدالله بن عمر وحسان بن عطية وكثير ابن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنها عن النبي على ، ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختياني ، وأيوب شك فيه أيضاً . ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن قوله غير مرفوع . والله

أعلم».

قلت: وفي قوله: « لا يكاد يصح رفعه » نظر ، فقد أخرجه ابن حبان في « الثقات » ( ٢/ ٢٥١ ) والحاكم ( ٣٠٣/٤ ) عن طريقين عن ابن وهب ثنا عمرو بن الحارث أن كثير بن فرقد حدثه أن نافعاً حدثهم به مرفوعاً بلفظ:

« من حلف على يمين ثم قال : إن شاء الله فإن له ثنياه » .

وقال الحاكم:

« صحيح الاسناد » . ووافقه الذهبي .

وأقول: بل هو على شرط البخاري ، فإن كثير بن فرقد من رجاله ، وهو ثقة قال أبو حاتم : « كان من أقران الليث » . وبقية الرجال من رجال الشيخين .

وتابعه حسان بن عطية عن نافع به نحوه . أخرجه أبو نعيم في «الحلية » ( ٧٣/٣ ) وقال : «تفرد برفعه عمر و بن هاشم البيروتي » . قلت : وهو صدوق يخطىء .

والحديث صححه ابن دقيق العيد فأورده في «الإلمام» ( ١١٧٥ ) ، فكأنه أشار بذلك إلى عدم اعتداده بما أعل به من الوقف . وهو الذي يتجه هنا . والله أعلم .

(تنبيه) قد عرفت أن أبا داود قد أخرج الحديث مع الخمسة فلا وجمه لاستثنائه منهم كما فعل المصنف رحمه الله تعالى .

٧٥٧٢ - (حديث « إنما الأعمال بالنيات » .

صحيح . وقدمضي برقم (٢٢) الجزء الأول الصفحة ٥٩

### فصل

٣٠٥٧ - (حديث « أنه عليه السلام قال : لن أعود إلى شرب العسل » متفق عليه ) .

صحیح . أخرجه البخاري (۳۵۸/۳ و ٤٦٢ و ٢٧٣/٤ ـ ٢٧٤ ) ومسلم (٤/٤ ـ ١٨٥ ) وكذا أبو داود (٤ ٣٧١٤ ) والنسائسي (٩٨/٢ و ١٦٠ ) وأحمد (٦/ ٢٢١ ) من حديث عبيد بن عمير أنه سمع عائشة تخبر .

«أن النبي عند كان يمكن عند زينب بنت جحش ، فيشرب عندها عسلاً ، قالت : فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي على فلتقل إني أجد منك ريح مغافير ، أكلت مغافير ، فدخل على احداهما ، فقالت ذلك له فقال : بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ، ولن أعود ، فنزل (لم تحرم ما أحل الله لك ؟) إلى قوله (إن تتوبا) لعائشة وحفصة (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً) لقوله : بل شربت عسلاً » .

٢٥٧٤ - (عن ابن عباس وابن عمر « أن النبي على جعل تحريم الحلال عيناً ).

ضعیف ، مرفوعاً ، ولم أره من حدیث ابن عباس وابن عمر ، و إنما من حدیث عائشة أخرجه البیهقي ( ٣٥٢/١٠) عن طریق مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن عامر عن مسروق عنها رضي الله عنها قالت :

« آلى رسول الله ﷺ عن نسائه وحرم ، فجعل الحرام حلالاً ، وجعل في اليمين كفارة » .

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات غير مسلمة بن علقمة ففيه ضعف،

- وقال الامِمام أحمد:شيخ ضعيف ، روى عن داود مناكير
- قلت : وهذا الحديث من مناكيركها قال الذهبي في « الميزان » .
  - وإنما صح موقوفاً على ابن عباس قال:
- « إذا حرم امرأته ليس بشيء ، وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » .
- أخرجه البخاري (٣٠/٣٤) ومسلم (٤/٤١) والبيهقي (٢٥٠/١٠) ولفظها :
- « إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها ، وقال : لقد كان . . . » .
- مه ٢٥٧٥ ـ (حديث ثابت بن الضحاك مرفوعاً « من حلف على يمين لله غير الإسلام كاذباً فهو كما قال » رواه الجماعة إلا أبا داود ) .

صحیح . أخرجه البخاري ( ٣٤٣/١ و ١٢٤ و ٢٦٤ ) ومسلم ( ٧٣/١) وأبو داود أيضاً ( ٣٢٥٧) خلافاً لما في الكتاب ـ والنسائسي ( ٢/ ١٣٩) والترمذي ( ١/ ٢٩١) وابن ماجه ( ٢٠٩٨) وابن الجارود ( ٩٧٤) والبيهقي ( ٢٠/١٠) وأحمد ( ٣٣/٤) عن طريق أبي قلابة عنه ، وصرح بالتحديث عنه عند الشيخين وغيرهما ، وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » .

٢٥٧٦ – (عن بريدة مرفوعاً « من قال : هو بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو كها قال ، و إن كان صادقاً فهو لم يعد إلى الإسلام سالماً » رواه أحمد والنسائي وابن ماجه ) .

صحیح . أخرجه أحمد (٥/ ٣٥٥ و ٣٥٦) والنسائي (٢/ ١٤٠) وابن ماجه (٢١٠٠) وكذا أبو داود (٣٢٥٨) من طريق أحمد والحاكم (٢٩٨/٤) وعنه البيهقي (٢/ ٣٠) من طريق الحسين بن واقد ثنا عبدالله بن

بريدة عن أبيه به . واللفظ لابن ماجه إلا أنه قال :

« إني » مكان « هو » . وكذلك قال الآخرون . ليس عنده « فهو » . وقال الآخرون : « فلن يرجع » .

وقال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين » . . ووافقه الذهبي .

وأقول: الحسين بن واقد، إنما أخرج له البخاري تعليقاً، فهو على شرط مسلم وحده.

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً بنحوه .

أخرجه أبو يعلى والحاكم عن طريق عُبِيَسْ بن ميمون ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه . وقال الحاكم :

« صحيح الأسناد » . ورده الذهبي :

« قلت : عنبس ضعفوه ، والخبر منكر » .

وقال الهيثمي ( ١٧٧/٤ ) :

« رواه أبو يعلى وفيه عنبس بن ميمون،وهو متروك » .

كذا وقع فيه « عنبس » والصواب « عبيس » .

٢٥٧٧ ـ (حديث زيد بن ثابت « أن النبي على سئل عن الرجل يقول : هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء ؟ فقال : عليه كفارة يمين » رواه أبو بكر .

لم أقف على إسناده ، وما أراه يصح .

ثم رأيته في « سنن البيهقي » أخرجه ( ٣٠/١٠) من طريق محمد بن سليان بن أبي داود حدثني أبي عن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه به دون قوله: « أو مجوسي » . . وقوله: « في هذه الأشياء » . وقال:

« لا أصل له من حديث الزهري ولا غيره ، تفرد به سليان بن أبي داود الحراني وهو منكر الحديث ، ضعفه الأئمة وتركوه » .

## فصل

۲۰۷۸ ـ ( قرأ أُبي وابن مسعود « ( فصیام ثلاثة أیام متتابعات ) » ) .

صحیح . أخرجه ابن جریر ( ۲۰/۷ ) : حدثنا ابن وکیع قال : ثنا یزید بن هارون عن قزعة بن سوید عن سیف بن سلیمان عن مجاهد قال :

« في قراءة عبدالله ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) » .

قلت : وهذا إسناد ضعيف قزعة بن سويد ضعيف وكذا الراوي عنه ابن وكيع واسمه سفيان .

لكن له طريق أخرى عن مجاهد . أخرجه البيهقي ( ٢٠/١٠ ) من طريق سعيد بن منصور ثنا سفيان عن أبن أبي نجيح عن عطاء أو طاوس قال : إن شاء فرق . فقال له مجاهد : في قراءة عبدالله ( متتابعة ) قال : فهي متتابعة » . وقال البيهقي :

« رواية ابن أبي نجيح في كتابي « عن عطاء ، وهو في سائر الروايات : « عن طاوس » . ويذكر عن الأعمش أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) . وكل ذلك مراسيل عن عبدالله بن مسعود » .

قلت : بين ولادة مجاهد ووفاة ابن مسعود بحوعشر سنوات ، فمن المكن أن يكون سمع منه .

والحديث قال السيوطي في « الدرالمنثور » ( ٣١٤/٢ ) :

« وأخرج عبدالرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن المنذر وابن الأنباري وأبو الشيخ والبيهقي عن طرق عن أبن مسعود أنه كان يقرؤها

( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) . قال سفيان : ونظرت في مصحف ربيع بن خيثم فرأيت فيه ( فمن لم يجد من ذلك شيئاً فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) » . قال :

« وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود أنه كان يقرأ كل شيء في القرآن متتابعات » .

وأخرج مالك ( ١/ ٣٠٥/ ٤٩ ) عن حميد بن قيس المكي أنه أخبر قال :

قلت : وهذا إسناد صحيح إن كان مجاهد سمع أبي بن كعب أو رأي ذلك في مصحفه . فإن في وفاته اختلافاً كثير ، فقيل سنة تسع عشرة ، وقيل سنة اثنتين وثلاثين . وقيل غير ذلك .

وله طريق أخرى . عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال :

« كان أبي يقرؤها ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) » .

أخرجه أبن أبي شيبة ( ٤/ ١٨٥ ) والحاكم ( ٢/ ٢٧٦ ) وقال :

« صحيح الإسناد » . ووافقه الذهبي .

قلت : وأبوجعفر هو الرازي وفيه ضعف .

وبالجملة فالحديث أو القراءة ثابت بمجموع هذه الطرق عن هؤلاء الصحابة: ابن مسعود وابن عباس وأبي . والله أعلم .

٢٥٧٩ - (حديث عبدالرحمن بن سمرة مرفوعاً « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك واثبت الذي هو خير و في لفظ:

«فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك » متفق عليهما .

صحیح . وقد مضی برقم ( ۲۰۸٤ ) .

# بأبث جامع الايسكان

۲۰۸۰ ـ (حدیث « . . . و إنما لكل أمرىء ما نوى . . . » ) ص ۲/٤٤٠ .

صحيح . وقد مضى (برقم ٢٢) الجزء الأول صفحة ٥٩) فصل

۱۹۸۱ - ( وفي الحديث : « ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله . . . . » ) ۲/۲ ٤٤٠٠٠ .

لم أعرفه.

۲۰۸۲ - (حديث « بئس البيت الحمام » رواه أبو داود وغيره ) .

ضعيف بهذا اللفظ، وولم يخرجه أبو داود أو غيره من الستة ، وإنما أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١٠٣/٣ ) وأبو حفص الكتاني في « جزء من حديثه » ( ق ١٠٤٣ ) و يحيى بن منده في « أحاديثه » ( ١/٨٩ ) من طريق يحيى بن عثمان التيمي نا عبدالله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس مرفوعاً به وزاد :

« فقال قائل : : إنه يتداوى فيه المريض ، ويذهب فيه الوسخ ، قال : فإن فعلتم فلا تفعلوا إلا وأنتم مستترون » .

ولفظ الطبراني:

« شرالبيت الحمام ، تعلوفيه الأصوات ، وتكشف فيه العورات . فقال:

<sup>(</sup>١) أي الحالف: أن لا يدخل بيتاً

رجل : يا رسول الله. . . » .

قلت: ورجاله ثقات غير يحيى بن عثمان التيمي فإنه ضعيف كما قال الحافظ في التقريب » .

قلت : ولكنه لم يتفرد به ، فقد أخرجه الطبراني (7/7.1/1-7) وعنه الضياء المقدسي في « الأحاديث المختارة » (7/70) والحاكم (7/70) من طريق أبي الأصبع عبدالعزيز بن يحيى الحراني : نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن ابن طاوس به بلفظ :

« اتقوا بيتاً يقال له الحمام ، قالوا : يا رسول الله إنه يذهب الدرن وينفع المريض ، قال : فمن دخله فليستتر » .

وقال الحاكم:

« صحيح على شرط مسلم » . ووافقه الذهبي !

قلت: الحراني لم يخرج له مسلم أصلاً ، وهو صدوق ربما وهم ، وابن إسحاق إنما أخرج له استشهاداً ، ثم هو مدلس وقد عنعنه ، لكنه قد توبع ، فأخرجه يحيى بن صاعد في « أحاديثه » ( 9/1 ) وعنه المخلص في « الفوائد المنتقاة » في « الثاني من السادس منها » ( ق 1/4 ) وعن هذا الضياء في « المختارة » قال ابن صاعد : نا يوسف بن موسى نا يعلى بن عبيد نا سفيان عن ابن طاوس به .

قلت : وهذا إسناد ثقات رجاله رجال البخاري ، إلا أن يعلى بن عبيد مع ثقته وكونه من رجال الشيخين فإن فيه ضعفاً في روايته عن سفيان وهو الثوري - خاصة . قال الحافظ:

« ثقة إلا في حديثه عن الثوري ، ففيه لين » .

والحديث قال المنذري في « الترغيب » ( ١/ ٨٩ ) والهيثمي في « المجمع » ( ٢/ ٨٩ ) :

« رواه البزار ، وقال : رواه الناس عن طاوس مرسلاً » . قالا : « ورواته

كلهم محتج بهم في الصحيح ».

وقال الحافظ عبدالحق الإشبيلي في « الأحكام » رقم ( ٦٢٣ ) :

« هذا أصح إسناد حديث في هذا الباب » .

ثم ذكر قول البزار المتقدم دون أن يعزوه إليه .

فصل

۲۰۸۳ ـ (حديث : أحل لنا ميتتان ودمان » ) .

صحیح . وقد مضی ( ۲۵۲۹ ) .

فصل

٢٥٨٤ - (حديث : « ما بين دفتي المصحف كلام الله » ) .

مضى برقم ( ٢٥٥٩ ) .

### بابالثار

۲۰۸۰ ـ (حدیث ابن عمر « نهی النبی عنی عن النذر وقال : إنه لا يرد شيئاً » و في لفظ « لا يأت بخير و إنما يستخرج به من البخيل » رواه الجماعة إلا الترمذي ) .

صحیح . أخرجه البخاري (1, 1, 10 و 10 و ومسلم (10 و 10 و أبو داود (10 و النسائي (11 و الدارمي (11 و البن ماجه (11 و البيهقي (11 و المرا و أحمد (11 و المرا عمر .

وقد تابعه سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر به نحوه .

أخرجه البخاري ( ٤/ ٢٧٤ ) وأحمد ( ١١٨/٢ ) .

وتابعه عبدالله بن دينار عنه .

أخرجه مسلم.

وله شاهد من حديث أبي هريرة ، وله عنه طرق:

الأولى : عن عبدالرحمن الأعرج عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

« إن النذر لا يقرب من أبن آدم شيئاً لم يكن الله قدره له ، ولكن النذر يوافق القدر ، فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرج » .

أخرجه البخاري (٢٧٤/٤) ومسلم (٥/٧٧ ـ ٧٨) وأبو داود (٣٢٨٨) والنسائي وابن ماجه (٢١٢٣) وأحمد (٢/٢٤٢ و٣٧٣). وابن أبي عاصم في « السنة » (ق ٢/٢٤).

الثانية : عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عنه به مختصراً بلفظ :

« لا تُنُذِروا ، فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً ، وإنما يستخرج به من البخيل » .

أخرجه مسلم والنسائي والترمذي ( ٢/ ٢٩٠ ) وأحمد ( ٢/ ٢٣٥ و ٤١٢ و ٤٦٣ ) وقال الترمذي :

الثالة: عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله عليه : فذكره بلفظ:

« قال الله : لا يأتي آبن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته له ، ولكنه يلقيه النذر بما قدرته له ، يستخرج به من البخيل ، يؤتيني عليه ما لم يكن أتاني عليه من قبل » .

أخرجه ابن الجارود ( ٩٣٢) وأحمد (٢/٤/٣) والسياق له .

وإسناده صحيح على شرط الشيخين .

فهو على هذه الرواية حديث قدسي ، وكذلك رواية الأعرج عند الأمام أحمد ، وقد سقت لفظه أنَّاده في « الأحاديث الصحيحة » ( ٤٧٢ ) .

۲۰۸٦ - (حدیث عقبة بن عامر مرفوعاً « کفارة النذر إذا لم يسم کفارة . عين » رواه أبن ماجه والترمذي وقال : حسن صحيح غريب ) .

ضعيف . أخرجه الترمذي ( ١/ ٢٨٨ ) وكذا أبو داود ( ٣٣٢٣ )وأحمد ( ٤/٤/١ ) من طريق أبي بكر بن عياش حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر به ، إلا أن أحمد لم يذكر « لم يسم » . وقال الترمذي :

« حديث حسن غريب » .

كذا قال ، ومحمد هذا هو ابن يزيد بن أبي زياد الثقفي الفلسطيني ، وهو مجهول كها قال أبو حاتم وغيره .

وأخرجه ابن ماجه ( ٢١٢٧) وابن أبي شيبة ( ١٧٣/٤) والبيهقي ( ١٧٣/٤) من طريق إسهاعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر به بلفظ:

« من نذر نذراً ولم يسمه ، فكفارته كفارة عين » .

قلت : وهذا إسناد ضعيف . من أجل إسهاعيل بن رافع فإنه ضعيف الحفظ .

والحديث صحيح بدون قوله: « إذا لم يسم » . كذا رواه عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبدالرحمن بن شياسة عن أبي الخير عن عقبة به . زاد في الاسناد عبدالرحمن بن شياسة .

أخرجه مسلم ( ٥٠/٥ ) ۲ (١٤٥ ) والبيهقي ( ١٠/٦٠ ) وتابعه يحيى بن أيوب حدثني كعب بن علقمة به

أخرجه أحمد ( ١٤٧/٤ ) وأبو داود ( ٣٣٢٤ ) .

وعبدالله بن لهيقة قال: ثنا كعب بن علقمة به .

أخرجه أحمد ( ١٤٦/٤ و ١٤٩ و ١٥٦ ) عنه ، وفي لفظ له :

« إنما النذر يمين ، كفارثها كفارة اليمين » .

و ابن لهيعة ضعيف لسوء حفظه .

نعم للحديث شاهد من رواية ابن عباس مرفوعاً بلفظ:

« من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ،

أخرجه أبو داود ( ٣٣٢٢) وعنه البيهقي ( ١٠/ ٤٥) من طريق طلحة ابن يحيى الأنصاري عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند عن بكير عن عبدالله بن الأشج عن كريب عنه . وقال أبو داود :

« روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند فوقفوه

على ابن عباس ».

قلت: الموقوف أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف» ( ١٧٣/٤) عن وكيع به . وهذا أصح ، فإن طلحة بن يحيى الأنصاري مع ثقته وإخراج الشيخين له ، فإن فيه ضعفاً ، وفي « التقريب » : « صدوق يهم » . فمثله لا يحتج به مع مخالفة وكيع إياه وغيره كها قال أبو داود .

فالصواب في الحديث وقفه على ابن عباس . والله أعلم .

نعم قد تابعه خارجة بن مصعب عن بكير عن عبدالله بن الأشج به ، إلا أنه لم يذكر نذر المعصية ، وذكر مكانه :

« ومن نذر نذراً أطاقه فليف به » .

أخرجه ابن ماجه ( ٢١٢٨ ) عن عبدالملك بن محمد الصنعاني عن خارجة .

لكنها متابعة واهية جداً ، فإن خارجة هذا متروك ، وكان يدلس عن الكذابين ، ويقال ان ابن معين كذبه كها في « التقريب » .

والصنعاني لين الحديث.

۲۰۸۷ ـ (حدیث عمران بن حصین « سمعت رسول ﷺ یقول : لانذر فی غضب وکفارته کفارة یمین » رواه سعید فی سننه ) .

ضعيف . أخرجه أحمد ( ٤٣٣/٤) : ثنا عبدالوهاب أنا محمد بن الزبير عن أبيه عن رجل عن عمران بن حصين به . ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوي في « المشكل » ( ٤٣/٣) )

قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ، محمد بن الزبير هذا متروك كما قال الحافظ في « التقريب » .

قلت : وقد اضطربوا عليه في إسناده ، فرواه عبدالوهاب وهو ابن عطاء عنه هكذا . ومن طريقه أخرجه الحاكم ( ٣٠٥/٤) . وتابعه عبدالوارث بن سعيد ثنا محمد بن الزبير الحنظلي به .

أخرجه النسائي (١٤٦/٢) والبيهقي (٧٠/١٠) والطيالسي ( ٨٣٩) وأحمد (٤٠/٤) ، وتابعه عنده إسهاعيل بن إبراهيم أيضاً . وتابعه خالد بن عبدالله عن محمد بن الزبير به . أخرجه الطحاوي .

وخالفه سعيد بن أبي عروبة عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران به . فلم يقل : « عن رجل » .

أخرجه البيهقي .

وتابعه جرير بن حازم عن محمد بن الزبير به .

أخرجه الطحاوي ( ٣/٣٤ ) وابن عدي ( ق ١/٣٦١ ) .

وتابعه حماد بن زید عنه به .

أخرجه الطحاوي والخطيب ( ١٣/ ٥٦) والبيهقي وقال :

« وهذا منقطع: الزبير الحنظلي لم يسمع من عمران . وتابعه أيضاً عباد بن العوام عند الطحاوي .

وخالفهم محمد بن إسحاق فقال: عن محمد بن الزبير عن رجل صحبه عن عمران . أخرجه النسائي وابن عدي ومن طريقه البيهقي .

وخالفهم سفيان فقال : عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران .

أخرجه أحمد ( ٤٤٣/٤ ) والنسائي والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في « الحلية » ( ٩٧/٧ ) .

وتابعه أبو بكر النهشلي عن محمد بن الزبير به .

أخرجه أحمد ( ٤٣٩ ) والنسائي .

وخالفهم جميعاً يحيى بن أبي كثير فقال : حدثني رجل من بني حنظلة عن أبيه عن عمران به .

أخرجه ابن عدي وعنه البيهقي ، وفي رواية له عن يحيى به إلا أنه لم يقل «عن أبيه» . وعلى الوجهين أخرجه النسائي (٢/ ١٤٦) إلا أنه سمى الرجل فقال : محمد بن الزبير الحنظلي .

قلت: وهذا اضطراب شديد يسقط الحديث بمثله لو كان من رواية ثقة لأن الأضطراب في روايته يدل على أنه لم يحفظه، فكيف إذا كان الراوي واهياً وهو محمد بن الزبير هذا كها تقدم .

وثمة اضطراب آخر في متن الحديث . فمرة قال : « في غضب » ومرة قال :

« في معصية » . وأخرى قال : « في معصية الله عز وجل أو في غضب » . وهذه عند أحمد ، وما قبلها عندهم جميعاً .

وقد تابعه شبيب بن شيبة قال : سمعت الحسن عن عمران به باللفظ الثاني : « في معصية ».

أخرجه الخطيب ( ٢٩٢/٦).

وشبيب هذا صدوق يهم في الحديث كما في « التقريب » .

ولهذا اللفظ شاهد من حديث عائشة يأتي في الكتاب « ٢٥٩٠ ) .

۲۰۸۸ – (روی أبو داود وسعید به منصور « أن امرأة قالت : یا رسول الله إني نذرت أن أضرب علی رأسك بالدف ، فقال رسول الله علی أوف بنذرك » ) .

صحیح . أخرجه أبو داود ( ۳۳۱۲ ) وعنه البیهقي ( ۱۰/۷۷) من طریق عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده به . وزاد :

« قالت : إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا ـ مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية ـ قال : لصنم ؟ قالت : لا ، قال : أوفي بنذرك » .

قلت: وهذا إسناد حسن على الخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

وله شاهد من حديث بريدة قال:

« خرج رسول الله في بعض مغازيه ، فلما انصرف جاءت جارية سوداء ، فقالت : يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالماً أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى ، فقال لها رسول الله في : إن كنت نذرت فاضربي ، وإلا فلا ، فجعلت ، تضرب ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثم دخل علي وهي تضرب ، ثم دخل عثمان وهي تضرب ، ثم دخل عمر ، فألقت الدف تحت أستها ثم قعدت عليه ، فقال رسول الله في : إن الشيطان ليخاف منك يا عمر ، إني كنت جالساً وهي تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثم دخل علي وهي تضرب ، ثم دخل على وهي تضرب ، ثم دخل عثمان وهي تضرب ، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف » .

أخرجه الترمذي ( ۲۹۳/۲ ـ ۲۹۴ ) وأبن حبان ( ۱۱۹۳ و ۲۱۸۲ ) والبيهقي (۷۱/۱۰) وأحمد (۳۵۳ و ۳۵۳) عن الحسين بن واقد حدثني عبدالله بن بريدة قال: سمعت بريدة. وقال الترمذي :

« حدیث حسن صحیح غریب » .

قلت : وإسناده صحيح على شرط مسلم .

٢٥٨٩ ـ (حديث عائشة مرفوعاً « من نذر أن يطيع الله فليطعـ ه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » رواه الجماعة إلا مسلماً )

صحبيح . وقد مضى ( ٩٦٧) .

٢٥٩٠ \_ (حديث عائشة مرفوعاً « لا نذر في معصية وكفارته كفارة
 يمين » رواه الخمسة واحتج به أحمد ) .

صحیح . أخرجه أبو داود ( ۳۲۹۰ ) والنسائي ( ۲/۵۷ ) والترمذي ( ۲/۷۸ ) وابن ماجه ( ۲۱ ۲۰ ) والطحاوي ( ۲/۳ ) والبيهقي ( ۲۱ ۲۹ )

وأحمد ( ٢٤٧/٦ ) والخطيب ( ٥/١٢٧ ) من طريق عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة به . وقال الترمذي :

« هذا حديث لا يصح ، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة . سمعت محمداً ( يعني البخاري ) يقول : روى غير واحد منهم موسى ابن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي على . قال محمد : والحديث هو هذا » .

وقال أبو داود عقب الحديث:

« سمعت أحمد بن شبويه يقول: قال ابن المبارك \_ يعني في هذا الحديث: «حدث أبو سلمة » فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة . وقال أحمد بن محمد: وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب يعني ابن سليان » يعني ابن بلال . قال أبو داود:

« سمعت أحمد بن حنبل يقول : أفسدوا علينا هذا الحديث ، قيل له : وصح إفساده عندك ؟ وهل رواه غير ابن أبي أويس ؟ قال : أيوب كان أمثل منه ، يعني أيوب بن سليان بن بلال ، وقد رواه أيوب » .

قلت: رواية ابن أبي أويس أخرجها أبو داود والنسائي والترمذي والطحاوي قال: حدثني سليان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير الذي كان يسكن اليامة حدثه أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة به . والسياق للنسائي وقال:

« سليمان بن أرقم متروك الحديث والله أعلم . وقد خالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث » .

ثم ساقه عن جماعة منهم على بن المبارك عن يحيى عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين به . وقال :

« محمد بن الزبير ضعيف لا يقوم بمثله حجة ، وقد اختلف عليه في هذا الحديث » .

ثم ذكر الاختلاف عليه في ذلك ، وقد سبق بيانه عند الحديث (٢٥٨٧) وقال أبو داود عقبه :

« قال أحمد بن محمد المروزي: إنما الحديث حديث على بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير . . . أراد أن سليمان بن أرقم وهم فيه ، وحمله عنه الزهري ، وأرسله عن أبي سلمة عن عائشة رحمها الله » .

قلت : والذي يتلخص من كلامهم أن الزهري رحمه الله إنما رواه عن سليان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة ، ثم دلسه عن أبي سلمة بأسقاط ابن أرقم ويحيى بينه وبين أبي سلمة !

وأنابن أرقم وهم على يحيى في إسناده عن أبي سلمة ، وأن الصواب عن يحيى إنما هو رواية على بن المبارك وغيره عنه عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين .

ولم تطمئن نفسي لهذا الإعلان لأمرين، أما الأمر الأول، فلأن الزهري إمام حافظ، فليس بكثير عليه أن يكون له إسنادان في هذا الحديث أحدها عن أبي سلمة مباشرة عن عائشة ؛ والآخر عن سليان بن أرقم عن يحيى عن أبي سلمة . ويؤيد هذا أنه قد صرح بالتحديث في رواية له فقال النسائي: أخبرنا هارون بن موسى الغروي قال: حدثنا أبو ضمرة عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثنا أبو سلمة . . .

قلت : وهذا إسناد متصل صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الغروي وهو ثقة . وكأن النسائي اعتمد هذا الاسناد واعتبره صحيحاً ، فقال :

« وقد قيل : إن الزهري لم يسمع هذا من أبي سلمة » .

فأشار بقوله « قيل » إلى تضعيف هذا القول ، وعدم تبنيه إياه . والله أعلم .

وأما الأمر الآخر ، فلم يتفرد سليمان بن أرقم بروايته عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة . فقال الطيالسي في « مسنده » ( ١٤٨٤ ) : حدثنا حرب بن

شداد عن يحيى بن أبى كثير به .

وهذا إسناد ظاهر الصحة ، فإن رجاله ثقات رجال الشيخين ، لكن أخرجه الطحاوي عن الطيالسي بوجه آخر فقال ( ٤٣/٣ ) : حدثنا بكار بن قتيبة قال : ثنا أبو داود الطيالسي قال : ثنا حرب بن شداد ( الأصل سوار ! ) قال : حدثني يحيى بن أبي كثير عن محمد بن أبان عن القاسم عن عائشة بهمر فوعاً بلفظ:

« من نذر أن يعصى الله فلا يعصه » .

وقال :

« محمد بن أبان لا يعرف» .

ثم أخرجه من طريق أبان بن يزيد قال: حدثني يحيى. ثم ذكر مثله.

قلت هو بهذا اللفظ صحيح عن القاسم عن عائشة وقد مضى تخريجه (٩٦٧) وقد رواه علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن القاسم به. بإسقاط ابن أبان من بينها.

هكذا أخرجه أحمد (٢٠٨/٦).

وهو بهذا اللفظ عن الطيالسي شاذ عندي لمخالفته للفظ الأول الثابت في « مسنده » ، ولأن بكار بن قتيبة ، لم أر من صرح بتوثيقه والله أعلم .

وللحديث طريق أخرى عن القاسم به وفيه زيادة .

« يكفر عن يمينه » .

وإسناده صحيح وقد ذكرنا تخريجه فيما تقدم رقم ( ٩٤٩ ) .

وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعاً بلفظ.

« النذر نذران ، فها كان لله فكفارته الوفاء ، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه ، وعليه كفارة يمين » .

أخرجه ابن الجارود بإسناد صحيح كما بينته في « الصحيحة » ( ٤٧٩ ) .

المعه عنه الله المعه ال

صحيح . أخرجه البخاري ( ٤/ ٢٧٦ ) وكذا أبو داود ( ٣٣٠٠ ) والطحاوي في « المشكل » ( ٣/ ٤٤ ) والبيهقي ( ١٠ / ٧٥ ) من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به إلا قوله:

« في الشمس » فإنها من افراد الطحاوي .

وقد جاء الحديث عن أبي إسرائيل نفسه ، فقال أحمد ( ١٦٨/٤): ثنا عبدالرزاق ثنا ابن جريج ،ومحمد بن بكر قال: أخبرني ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس عن أبيه عن أبي إسرائيل به نحوه .

قلت : وإسناده صحيح .

وأحرجه الشافعي ( ۱۲۲۰ ) : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس « أن النبي عليه مر بأبي إسرائيل . . . » .

قلت : هذا إسناد مرسل صحيح .

٣ ٢٥٩ - ( قول عقبة بن عامر « نذرت أختى أن تمشي إلى بيت الله حافية غير مختمرة فسألت النبي على فقال : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام » رواه الخمسة).

ضعيف . أخرجه أبو داود ( ٣٢٩٣ ) والنسائي ( ١٤٣/٢ ) والترمذي ( ٢/ ٢٩١ ) والدارمي ( ١٨٣/٢ ) وابن ماجه ( ٢١٣٤ ) والبيهقي ( ١٠/١٠ ) وأحد ( ٢٩٣/٤ و ١٤٥ ) و ١٤٣ ) من طريق عبيدالله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عَبْدِ الله بن مالك عن عقبة بن عامر به . وقال الترمذي :

<sup>«</sup> حديث حسن » .

كذا قال ، وعبيدالله بن زحر ضعيف ، نعم تابعه بكر بن سوادة عن أبي سعيد به ولفظه :

« أن أخت عقبة نذرت في ابن لها لتحجن حافية بغير خمار ، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال : تحج راكبة مختمرة ، ولتصم » .

أخرجه أحمد ( ١٤٧/٤ ) : ثنا حسن ثنا أبن لهيعة ثنا بكر بن سوادة .

لكن ابن لهيعة ضعيف أيضاً ، فلا تثبت هذه المتابعة . لا سيا وقد جاء الحديث من طريق أخرى عن عقبة به نحوه ليس فيه ذكر الصيام .

أخرجه البخاري ( ١/ ٢٦٦ ) و ( ٥/ ٧٩ ) وأبو داود ( ٣٢٩٩ ) والنسائي وابن الجارود ( ٩٣٧٧ ) وأحمد ( ١٥٢/٤ ) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عنه بلفظ:

« لتمش ولتركب » .

وله شاهد من حديث ابن عباس:

« أن النبي ﷺ لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية قال : إن الله لغنى عن نذرها ، مرها فلتركب » .

أخرجه أبو داود ( ٣٢٩٧ و ٣٢٩٨ ) من طريق هشام وسعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس .

وتابعهما همام عن قتادة به إلا أنه زاد :

« وتهدي هديا ».

أخرجه أبو داود ( ٣٢٩٦ ) والدارمي ( ١٨٣/٢ - ١٨٤ ) وابن الجارود ( ٩٣٦ ) والبيهقي من طريق أبي الوليدالطيالسي ثنا همام به .

قال الحافظ في « التلخيص » ( ١٧٨/٤ ) :

« و إسناده صحيح ».

وأخرجه أحمد ( ١/ ٢٣٩ و ٢٥٣ و ٣١١ ) من طرق أخرى عن همام به إلا أنه قال « ولتهد بدنة » .

وتابعه مطرعن عكرمة به .

أخرجه أبو داود ( ٢٣٠٣ ) والبيهقي .

قلت: ومطر هو الوراق، وفيه ضعف.

وتابعه مطرف وهو ابن طريف إلا أنه لم يذكر في إسناده ابن عباس فقال: عن عكرمة عن عقبة بن عامر الجهني قال:

« نذرت أختي ان تمشي إلى الكعبة فقال رسول الله ﷺ : إن الله لغني عن مشيها ، لتركب ولتهد بدنة » .

أخرجه أحمد ( ٢٠١/٤ ) : ثنا عفان قال : ثنا عبد العزيز بن مسلم قال : ثنا مطرف .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، ومطرف بن طريف ثقة فاضل ، فلا تضره مخالفته لغيره ، ولاحتال أن يكون عكرمة حدث به على الوجهين مرة عن ابن عباس عن عقبة ، وأخرى عن عقبة مباشرة وقد ذكروا له رواية عنه . والله أعلم .

ثم وجدت للحديث طريقاً أخرى عن عقبة ، أخرجه الطحاوي في (كتابيه) ( ٧ / ٧٥ و ٣٨/٣) من طريق ابن وهب قال : أخبرني يحيى بن عبدالله المعافري عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن عقبة بن عامر به .

قلت: ورجاله ثقات غير يحيى بن عبدالله المعافري فلم أعرفه ، وقد أورده صاحب « كشف الأستار » فقال: « لم أر من ترجمه ، وأظهر فيه وقوع التصحيف ، فقد ذكر في « التهذيب » في شيوخ ابن وهب: حسين بن عبدالله المعافري فلعله هو ، و ( المعافري ) لم أر له ترجمة أيضاً فيا عندي » .

قلت : الراجح عندي أنه تصحف في « الكتابين » وفي «التهذيب »

والصواب « حُيي » بضم أوله ويائين من تحت الأولى مفتوحة ، فإنه هو المعروف بالرواية عن الحبلي وعنه ابن وهب . ويؤيد ذلك أن ابن التركماني نقله في « الجوهر النقي » ( ٧٢/١٠ ) عن « المشكل » هكذا على الصواب .

وإذا عرف هذا فحيي صدوق يهم كما قال الحافظ في « التقريب » .

وجملة القول أن ذكر الصيام في الحديث لم يأت من طريق تقوم به الحجة ، لا سيا وفي الطرق الأخرى خلافه وهو قوله :

« ولتهد بدنة » .

فهذا هو المحفوظ. والله أعلم .

٢٠٩٣ - (أثر أن ابن عباس أفتى في امرأة نذرت أن تمشي إلى قباء فهاتت أن تمشى ابنتها عنها »).

أخرجه مالك (٢/٤٧٢) عن عبدالله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته:

« انها كانت جعلت على نفسها مشياً إلى مسجد قباء، فهاتت ولم تقضه، فأفتى عبدالله بن عباس ابنتها أن تمشى عنها» .

وعلقه البخاري (٤/ ٢٧٥) .

قلت: عبدالله بن أبي بكر تابعي ثقة فقيه حافظ، لكني لم أعرف عمته ولا جدته، لكن يشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٠١/٤) من طريق أبي حصين عن سعيد بن جبير قال: مرة، عن ابن عباس: إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه .

قلت: وهذا إسناد صحيح كما قال الحافظ في « الفتح » (١١/ ٥٠٦) وهو على شرط الشيخين .

ويأتي في الكتاب عقب هذا نحوه عن ابن عمر.

٢٥٩٤ ـ (قال البخاري في صحيحه « وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء ـ يعني : ثم ماتت ـ فقال على عنها » ) .

علقه البخاري ( ٤/ ٢٧٥ ) هكذا كها ذكره المصنف بصيغة الجزم ، ولم يخرجه الحافظ في « الفتح » .

و ۲۰۹۰ \_ (روى سعيد: «أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبدالرحمن بعدما مات »).

۲۰۹۲ \_ (حدیث « من نذر أن یطیع الله فلیطعه » )

صحیح . وقد مضی ( ۹۹۷ ) .

23/48

٢٥٩٧ \_ (حديث جابر فيمن نذر الصلاة في المسجد الأقصى ، يجزئه في المسجد الحرام . رواه أحمد وأبو داود ) .

صحیح . أخرجه أبو داود ( ٣٣٠٥ ) وكذا الدارمي ( ٢/١٨٠ - ١٨٤/٢ ) وابن الجارود ( ٩٤٥ ) وأبنو يعلى في « مسنده » ( ق ٢/١١٧ و ١/١٢٢ ) عن طريق حماد بن سلمة أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبدالله :

« أن رجلاً قام يوم الفتح فقال : يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين ، قال : صل ههنا ، ثم أعاد عليه ، فقال : شأنك إذن » .

في « الاقتراح » كما في « التلخيص » وعزاه للحاكم أيضاً ولم أره في مستدركه ، في « الاقتراح » كما في « التلخيص » وعزاه للحاكم أيضاً ولم أره في مستدركه ، في ذلك لم أره عند أحمد وقد عزاه إليه المصنف . \*

وأخرجه البيهقي ( ٨٢/١٠) عن طريق قريش بن أنس وبكار بن الحصيب كلاها عن حبيب بن الشهيد به .

# كتاب القضاء

۲۰۹۸ \_ (حديث « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر » متفق عليه ) .

صحیح . أخرجه البخاري ( ٤ك/ ٤٣٨ ) ومسلم ( ٥/ ١٣١ ) وأبو داود ( ٤٣٨) وابس ماجه ( ٤٣١ ) والدارقطني ( ٤١٥ ) والبيهقي داود ( ٣٥٧٤ ـ ١١٩ ) وأحمد ( ٤/ ١٩٨ و ٤٠٢ ) من طريق يزيد بن عبدالله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمر و ابن العاص عن عمر و بن العاص أنه سمع رسول الله على يقول :

« إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » .

قال يزيد : فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم ، فقال : هكذا حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة .

وتابعه يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ به.

أخرجه النسائي ( ٣٠٤/٢) والترمذي ( ١/ ٢٤٩) وابس الجارود ( ٣٩٢) والدارقطني ( ١/ ٢١٥) والبيهقي وابن عبدالبر في « الجامع » ( ٧٢/٢) عن طريق عبدالرزاق أنبأ معمر عن الشوري عن يحيى بن سعيد . وقال الترمذي :

« حدیث حسن غریب، لا نعرفه إلا من حدیث عبدالرزاق عن معمر » . وقال ابن الجارود والبیهقی :

« ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن الثوري غير معمر » .

وقال ابن عبدالبر:

« لم يرو هذا الحديث عن معمر غير عبدالرزاق ، وأخشى أن يكون وهم فيه . يعني في إسناده » .

وله طريق أخرى عن أبي هريرة عند الدارقطني يرويه أبو مطيع معاوية ابن يحيى عن ابن لهيعة عن أبي المصعب المعافري عن محرز بن أبي هريرة عنه مرفوعاً بلفظ.

« إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب كانت له عشرة أجور ، وإذا قضى فاجتهد فأخطأ كان له أجران » . وهذا إسناد ضعيف .

وله شاهد من طريق أخرى عن عبدالله بن عمرو

« أن رجلين اختصا إلى النبي ﷺ فقال لعمرو: اقض بينهما ، فقال : أقضي بينهما وأنت حاضريا رسول الله ؟ قال : نعم ، على أنك إن أصبت فلك عشر أجور ، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر » .

أخرجه الحاكم ( ٨٨/٤) عن فرج بن فضالة عن محمد بن عبدالأعلى عن أبيه وقال :

« صحيح الاسناد ».

ورده الذهبي بقوله : « قلت : فرج ضعفوه » .

قلت : وقد اضطرب في إسناده ، فرواه عامر بن إبراهيم الأنباري عنه هكذا .

ورواه أبو النضرفقال: ثنا محمد بن الأعلى عن أبيه عن عبدالله بن عمرو عن عمرو بن العاص. فجعله من مسند عمرو.

أخرجه أحمد (٤/٥٠٤).

ورواه هاشم فقال: ثنا الفرج عن ربيعة بن يزيد عن عقبة بن عامر مثله أخرجه أحمد أيضاً.

وتابعه أبو عبدالله محمد بن الفرج بن فضالة : حدثني أبي الفرج بن فضالة به . أخرجه الدارقطني ( ٥١١ ) .

قلت: فهذا الاضطراب من الفرج مما يؤكد ضعفه ، لا سيا ولفظ حديثه مخالف للفظ « الصحيحين » .

وله طريق أخرى عن عبدالله بن عمر و بن العاص

ان خصمین اختصما إلى عمرو بن العاص . . . . » الحدیث مثل روایة الحاکم عن فرج بن فضالة إلا أنه قال :

« له أجر أو أجران ».

أخرجه أحمد ( ١٨٧/٢) من طريق ابن لهيعة ثنا الحارث بن يزيد عن سلمة بن أكسوم قال: سمعت ابن حجيرة يسأل القاسم بن البرجي كيف سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص يخبر؟ قال: سمعته يقول.

« قلت : وهذا إسناد ضعيف ، سلمة بن أكسوم مجهول كما قال الحسين ، وابن لهيعة ضعيف . وقال الهثيمي ( ٤/ ١٩٥ ) .

« رواه أحمد والطبراني في « الأوسط » وفيه سلمة بن أكسوم ولم أجد من ترجمه بعلم » .

ثم قال:

« وروى الإمام أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح إلى عقبة بن عامر عن النبي على النبي على الله عن النبي على النبي على النبي على الله عنه النبي على النبي النبي على النبي النبي على النبي النبي على النبي على النبي النبي على على النبي على النبي

قلت : وهذا من أوهامه رحمه الله فإنه الذي تقدم من أحمد عن طريق هاشم ثنا الفرج . . . ! .

۲۰۹۹ \_ (حديث «النبي ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ حكم بين الناس» .

صحيح . وهو مأخوذ من جملة أحاديث يأتي بعضها في الكتاب ، فأنظر الأحاديث ( ٢٦٣٧ و ٢٦٣٧ و ٢٦٣٧ ) .

· • ٢٦٠ ـ (حديث « أنه عليه علياً إلى اليمن للقضاء » . )

صحيح . وله طرق عن على رضي الله عنه .

الأولى : عن حسن عنه قال :

« بعثني رسول الله علم لي اليمن قاضياً ، فقلت : يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ، ولا علم لي بالقضاء ، فقال : إن الله سيهدي قلبك ، ويثبت لسانك ، فإذا جلس بين يديك الخصان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول ، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء . قال : فما زلت قاضياً ، أو ما شككت في قضاء بعد » .

أخرجه أبو داود ( ٣٥٨٢ ) والنسائي في « خصائص علي » ( ص ٩ ) والبيهقي ( ١٩/١٠ ) وأحمد ( ١١١١ ) وابنه عبدالله في « زوائده » ( ١١٩٨ ) وأبن سعد في « الطبقات » ( ٢/٢/٢ ) وابن عدي في « الكامل » ( ٢/١٠٠ ) وأبو نعيم في « كتاب القضاء » ( ق ١٥٥/١-٢ ) من طريق شريك عن سماك عن حنش به .

ومن هذا الوجه أحرجه الترمذي ( ١/ ٢٤٩ ) المرفوع منه فقط بلفظ :

« إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي . قال على : فها زلت قاضياً بعد » .

وقال الترمذي :

« حدیث حسن » .

يعني لغيره ، وإلا فالسند ضعيف لأن حنشاً وهو المعتمر الكوفي ضعفه جماعة ، وسياك وهو ابن حرب فيه كلام . وشريك وهو ابن عبدالله القاضي سيء

الحفظ. ولكنه قد توبع فقال عبدالله بن الإمام أحمد: ثنا محمد بن سليان لوين: وثنا محمد بن جابر عن سياك به.

قلت : ومحمد بن جابر هو الحنفي اليامي وهـو نحـو شريك في الضعف فأحدهما يقوى الآخر ، قال في « التقريب » :

« صدوق ، ذهبت كتبه فساء حفظه ، وخلط كثيراً ، وعمي فصار يلقن ، ورجحه أبو حاتم على ابن لهيعة » .

الثانية : عن أبى البخترى عنه قال :

« بعثني رسول الله على إلى اليمن ، فقلت : إنك بعثتني إلى قوم أسن مني فكيف القضاء عنهم ، فقال : إن الله سيهدي قلبك ، ويثبت لسانك ، قال على : فما شككت في حكومة بعد » .

أخرجه النسائي ص  $\Lambda$ ) وأبن ماجه (  $\Upsilon$   $\Upsilon$  ) والحاكم (  $\Upsilon$   $\Upsilon$   $\Upsilon$  والبيهقي وابن سعد أيضاً وأحمد (  $\Upsilon$   $\Upsilon$   $\Upsilon$  ) وأبو نعيم في « القضاء » ( ق  $\Upsilon$   $\Upsilon$  ) من طرق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري :

وقال الحاكم :

« صحيح على شرط الشيخين » ، ووافقه الذهبي !

كذا قالا ، وقد اعله النسائي بالانقطاع فقال عقبه :

« أبو البختري لم يسمع من علي شيئاً » .

قلت : ويؤيد ذلك رواية شعبة عن عمرو بن مرة قال : سمعت أبا البختري الطائي قال : أخبرني من سمع علياً يقول : فذكره .

أخرجه الطيالسي( ٩٨ ) وأحمد ( ١٣٦/١ ) .

وإسناده صحيح گؤلإ هذا المبهم كما قال في « التلخيص » ( ١٨٢/٤ ). الثالثة : عن حارثة بن مضرب عن على به دون قول على : فما . . .

أخرجه النسائي (٩) وأحمد ( ١/٨٨ و ١٥٦ ) وابن سعد ( ١٠١/٢/٢ )

طريق أبي إسحاق عنه .

وفي رواية للنسائي وابن سعد:

« عن أبي إسحاق عن عمرو بن حبشي عن حارثة » .

قلت : وعمرو بن حبشي لم يوثقه أحد غير ابن حبان . وأبو إسحاق هو السبيعي وهو ثقة لكنه مدلس وكان اختلط . وأما حارثة فثقة . ومن طريقه أخرجه البزار وقال :

« وهذاأ حسن أسانيده » . كما في « التلخيص » .

وجملة القول أن الحديث بمجموع الطرق حسن على أقل الأحوال . والله أعلم .

٢٦٠١ - (حديث « لا تسأل الإمارة . . » الحديث متفق عليه ) .

صحيح . أخرجه البخاري ( ١٨٨/٤ و ٢٨١ و ٣٨٦) ومسلم ( ٢/٥) وكذا أبو داود ( ٢٩٢٩) والنسائي ( ٢/٤٠٣) والترمذي ( ٢٨٨/١) والدارمي ( ١٠٠/١) وابن الجارود ( ٩٩٨) والبيهقي ( ١٠٠/١) وأحمد ( ٥٩٨٠ و ٣٣) من طريق الحسن عن ( وقال بعضهم حدثنا)عبدالرحمن بن سمرة قال : قال لي رسول الله عليه :

« يا عبدالرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها » .

وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » .

صحيح .

٢٦٠٣ – (أثر أن عمر رضي الله عنه بعث في كل مصر قاضياً
 ووالياً »).

لم أره بهذا العموم . وأخرج البيهقي (١٠/١٠) عن عامر :

« أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث ابن سوار على قضاء البصرة ، وبعث شريحاً على قضاء الكوفة » .

ورجاله ثقات . إلا أنه منقطع بين عامر وهو الشعبي وعمر .

وأخرج من طريق عامر بن شقيق أنه سمع أبا وائل يقول:

« إن عمر استعمل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه على القضاء وبيت المال » .

قلت : وعامر بن شقيق لين الحديث كما في « التقريب » .

۲٦٠٤ \_ (حديث أنه على كتب لعمرو بن حزم حين بعثه لليمن »). وقد مضى .

م ٢٦٠٥ \_ ( أثر أن عمر كتب إلى أهل الكوفة « أما بعد فإني قد بعثت إليكم عماراً أميراً وعبدالله قاضياً فاسمعوا لهما وأطيعوا »).

أخرجه أبن سعد في « الطبقات » ( $\pi$ / ۱۸۲/۱) والحاكم ( $\pi$ / ۲۸۸) عن طريق سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال :

« كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إني قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميراً ، وعبدالله بن مسعود معلماً ووزيراً ، وهما من النجباء من أصحاب محمد على ، من أهل بدر ، فاسمعوا ، وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم فاسمعوا ، فتعلموا منهما ، واقتدوا بهما ، وقد آثرتكم بعبدالله على نفسي » .

وقال الحاكم والسياق له:

« صحيح على شرط الشيخين » ، ووافقه الذهبي !

كذا قالا ، وحارثة لم يخرج له الشيخان ، وأبو إسحاق هو السبيعي ، وكان قد اختلط ، ثم هو مدلس ، وقد تقدم له قبل أربعة أحاديث حديث آخر من رواية حارثة هذا ، وأدخل بينه وبينه عمرو بن حبشي المجهول ،ودلسه في رواية أخرى عنه كما سبق! .

لكن لبعضه شاهد أخرجه ابن سعد (٣/ ١١١) من طريق عامر:

« أن مهاجر عبدالله بن مسعود كان بحمص ، فحدره عمر إلى الكوفة ، وكتب إليهم : إني والله الذي لا إله إلا هو آثرتكم به على نفسى فخذوا منه » .

ورجاله ثقات رجال مسلم ، لكن منقطع ، فإن عامراً وهـو الشعبـي لم يدرك ابن مسعود وعمر .

#### فصت

۲۲۰۹ - (روي عن عمر رضي الله عن « أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقاً » .

أخرجه ابن سعد في « الطبقات » (٢/ ١١٥ - ١١٦ ) من طريق الحجاج ابن أرطاة عن نافع قال: فذكره .

قلت : وهذا إسناد منقطع ضعيف ، الحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه ، ونافع لم يدرك عمر .

ومن طريق محمد بن عمر نا عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس عن أبيه عن سليان بن يسار قال :

« ما كان عمر ولا عثمان يقدمان على زيد بن ثابت أحداً في القضاء والفتوى والفرائض والقراءة »

قلت: وهذا مع انقطاعه أيضاً بين سليان وعمر ضعيف الإسناد

جداً فإن محمد بن عمر وهو الواقدي متروك .

وأخرج أيضاً ( ٦/١/٦ ) عن الشابي قال :

« ساوم عمر بن الخطاب بفرس فركبه ليشوره ، فعطب ، فقال للرجل : خذ فرسك ، فقال الرجل : اجعل بيني وبينك حكماً ، قال الرجل : شريح ، فتحاكما إليه ، فقال شريح : يا أمير المؤمنين خذ ما ابتعت ، أو رد كما أخذت ، فقال عمر : وهل القضاء إلا هكذا ؟ سر إلى الكوفة ، فبعثه قاضياً عليها ، قال : وإنه لأول يوم عرف فيه » .

ورجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الشعبي لم يدرك عمر.

وشريح هذا هو ابن الحارث أبو أمية القاضي المشهور بحسن قضائه .

۲٦٠٨ ـ (روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما ولي الخلافة أخذ الذراع وخرج إلى السوق فقيل له: لا يسعك هذا، فقال: ماكنت لأدع أهلي يضيعون، ففرضوا له كل يوم درهمين». لم أقف على إسناده (۲). وروى أبن سعد في « الطبقات » (٣/ ١٣١)

<sup>(</sup>١) ثم رأيت ابن حجر قال في «التلخيص» (٤/ ١٩٤): «لم أره هكذا».

 <sup>(</sup>۲) ثم رأيت الحافظ قال في «التلخيص» (٤/٤): «لم أره هكذا». ثم ذكر رواته ابن
 عد .

من طريق عمرو بن ميمون عن أبيه قال:

« لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين ، فقال : زيدوني فإن لي عيالاً ، وقد شغلتموني عن التجارة ، قال : فزادوه خمسائة . قال : إما أن تكون ألفين فزادوه خمسائة ، أوكانت ألفين وخمسائة فزادوه خمسائة » .

ورجاله ثقات رجال الصحيح إلاأنه منقطع فإن ميموناً وهـو ابـن مهـران الجزري لم يدرك خلافة أبي بكر .

وأخرج أيضاً عن عائشة قالت:

« لما ولي أبو بكر قال : قد علم قومي أن حرفتي لم تكن لتعجز عن مؤنة أهلي ، وقد شغلت بأمر المسلمين ، وسأحترف للمسلمين في مالهم ، وسيأكل آل أبي بكر من هذا المال » .

قلت: وإسناد هذا صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه البخاري (١٠٧/١٠) والبيهقي (١٠٧/١٠).

وعن حميد بن هلال قال:

« لما ولي أبو بكر قال أصحاب رسول الله على : افرضوا لخليفة رسول الله على ما يغنيه ، قالوا : نعم برداه إذا أخلقهما وضعهما ، وأخذ مثلهما ، وظهره إذا سافر ، ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف ، قال أبو بكر : رضيت » .

ورجاله ثقات رجال مسلم إلا أنه مرسل، حميد بن هلال لم يدرك أبا بكر. وعن عطاء بن السائب قال:

« لما استخلف أبو بكر أصبح غادياً إلى السوق ، وعلى رقبته أثواب يتجربها ، فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقالا له : أين تريد يا خليفة رسول الله على ؟ قال : السوق ، قالا : تصنع ماذا وقد وليت أمسر المسلمين ؟ قال : فمن أين أطعم عيالي ؟ قالا : انطلق حتى نفرض لك شيئاً ، فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم شطر شاة ، وما كسوه في الرأس والبطن ! فقال

عمر : إلى القضاء . وقال أبو عبيدة : وإلي الفيء . قال عمر : فلقد كان يأتي على الشهر ما يختصم إلى فيه اثنان » .

وهذا إسناد معضل ضعيف عطاء بن السائب تابعي صغير وكان اختلط.

77.9 ( أثر « أن عمر بعث إلى الكوفة عبار بن ياسر والياً وأبن مسعود قاضياً ، وعثمان بن حنيف ماسحاً وفرض لهم كل يوم شاة نصفها لعبار والنصف الآخر بين عبدالله وعثمان ) . وكتب إلى معاذ بن جبل وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام أن انظرا رجالاً من صالحي من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وار زقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله تعالى »).

أخرجه ابن سعد ( ١٨٢/٣ ) : أخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال :

« قرىء علينا كتاب عمر بن الخطاب : أما بعد فإني بعثت إليكم عمار بن ياسر أميراً ، وابن مسعود على أو وزيراً ، وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم ، وإنها لمن النجباء من أصحاب محمد من أهل بدر فاسمعوا لهما وأطيعوا ، واقتدوا بهما ، وقد آثرتكم بابن أم عبد على نفسي ، وبعثت عثمان بن حنيف على السواد ، ورزقتهم كل يوم شاة ، فأجل شطرها وبطنها لعمار ، والشطر الثانى بين هؤلاء الثلاثة »!

وإسناده ضعيف كما تقدم بيانه قريباً ( ٢٦٠٥ ) .

ثم قال: أخبرنا قبيصة بن عقبة قال: أنا سفيان عن أبي سنان عن عبدالله بن أبي الهذيل

« أن عمر رزق عماراً وابن مسعود وعثمان بن حنيف شاة ، لعمار شطرها وبطنها ، ولعبدالله ربعها ، ولعثمان ربعها كل يوم » .

قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.

راثر «أن عمر رضي الله عنه كتب إلى معاذ بن جبل ، وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام: أن انظرا رجالاً من صالحي من قبلكم ، فاستعملوهم على القضاء وار زقوهم ، وأوسعوا عليهم من مال الله تعالى ») .

لم أقف عليه.

۲٦١١ - ( قال عمر رضي الله عنه « لأعزلن أبا مريم - يعني : عن قضاء البصرة - وأولي رجلاً إذا رآه الفاجر فرقه ، فعزله وولى كعب بن سوار ) .

لم أقف على إسناده . وأخرج ابن سعد ( $\sqrt{70}$ ) عن طريق الشعبي «عأن عمر بن الخطاب بعث كعب بن سود على قضاء البصرة » .

ورجاله ثقات لكنه منقطع بين الشعبي وعمر .

ثم رأيت البيهقي قد أخرج في « السنن » (١٠٨/١٠) من طريق محمد ابن سيرين .

« أن عمر رضي الله عنه قال لأبي موسى رضي الله عنه : انظر في قضاء أبي مريم ، قال : لا أتهم أبا مريم ، قال : ولا أنا أتهم ، ولكن إذا رأيت من خصم ظلماً فعاقبه » .

ومن طريقه أيضاً أن عمر قال:

« لأنزعن فلاناً عن القضاء ، ولأستعملن على القضاء رجلاً إذا رآه الفاجر قه » .

وابن سيرين لم يسمع من عمر.

۲٦١٢ \_(أثر,أن علياً ولى أبا الأسود ثم عزله فقال: لم عزلتني وما خنت وما جنيت به، قال: إنبي رأيتك يعلم كلامك على الخصمين »).

لم أقف عليه.

### فصل

٣٦١٣ ـ (حديث « ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » رواه البخارى).

صحيح . وقد مضي .

۲۹۱۶ ـ (حدیث « القضاة ثلاثـة . . . » رواه أبـو داود والترمذي وابن ماجه) .

صحيح . وهو من حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه . وله عنه ثلاث طرق :

الأولى: عن أبي هاشم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي على قال:

« القضاة ثلاثة ، واحد في الجنة ، وأثنان في النار ، فأما اللّذي في الجنة ، فرجل عرف الحق فقضى به ، ورجل عرف الحق فجار فهو في النار ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار » .

أخرجــه أبــو داود ( ٣٥٧٣ ) وابــن ماجــه ( ٢٣١٥ ) والبيهقــي ( ١١٦/١٠ ) من طريق خلف بن خليفة عنه . وقال أبو داود :

« وهذا أصح شيء فيه . يعني حديث ابن بريدة : القضاة ثلاثة » .

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير أن خلف بن خليفة اختلط في الآخر، وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد. كما قال الحافظ في « التقريب ».

قلت : لكن لم يتفرد به كما يأتي ، فذلك يدل أنه قد حفظ ، فيكون من صحيح حديثه .

الثانية: عن عبدالله بن بكير عن حكيم بن جبير عن عبدالله بن بريدة به . أخرجه الحاكم ( ٤/ ٩٠) وقال:

« صحيح الإسناد».

ورده الذهبي بقوله :

« قلت : ابن بكيرالغنوى منكر الحديث » .

قلت: وشيخه حكيم بن جبير مثله أو شر منه ، فقال فيه الدارقطني: متروك ، ولم يوثقه أحد ، بخلاف الغنوي فقد قال الساجي: « من أهل الصدق ، وليس بقوي . وذكر له ابن عدي مناكير». وهذا كل ما جرح به ، وذكره ابن حبان في « الثقات » . فقول الذهبي: « منكر الحديث »، لا يخلو من مبالغة ، وقد قال في « الضعفاء » : «ضعفوه ، ولم يترك » .

الثالثة : عن شريك عن الأعمش عن سهل بن عبيدة عن ابن بريدة به .

أخرجه الترمذي ( ٢٤٨/١ ) والحاكم والبيهقي وقال الحاكم :

« صحيح على شرط مسلم ». ووافقه الذهبي .

قلت: شريك سيء الحفظ، وأحرج له مسلم متابعة ، فليس هو على شرط مسلم . لكن الحديث بمجموع هذا الطرق صحيح إن شاء الله تعالى . وقد قال الحافظ في « التلخيص » (٤/ ١٨٥ ) :

« قال الحاكم في « علوم الحديث»: تفرد به الخراسانيون ، وروات

عرقبل العامر اوزة ، قلت : له طرق غير هذه قد جمعتها في جزء مفرد » .

أبِي حَجْمِ (تنبيه). عزا الحافظ ثم السيوطي في « الجامع الصغير» هذا الحديث في السنن الأربعة. ولم أره عند النسائي في « الصغرى» ، ولم يعزه إليه النابلسي في « الذخائر » ( ١١٣/١ ) فيحتمل أنه في « الكبرى » له ، ولكني وقفت على عبل عمومي « كتاب القضاء » منه ، فلم أجده فيه . والله أعلم .

(٣/ ٢١٠-٢١١) ثم رأيت الحديث في «كبير الطبراني » ( ٢/٥٨/١ ) عن طريق قيس بن رسم الربيع عن علقمة بن مرثد عن سليان بن بريدة عن أبيه به .

وقيس ضعيف من قبل حفظه ، فهو شاهد لا بأس به .

وللحديث شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً به نحوه .

أخرجه أبو يعلى (٤/ ١٣٧٥) ، وفيه عبدالملك بن أبي جميلة ، وهو مجهول كها في « التقريب » ، لكن عزاه الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٤/ ١٩٣٢) للطبراني في « الكبير » ثم قال :

« ورجاله ثقات » .

ولم أره في « الكبير » بهذا التهام ، وإنما هو عنده ( ٢/١٩٧/٣ ) من الطريق المتقدمة باختصار ، وقال :

« عبدالله بن وهب هذا هو عندي عبدالله بن وهب بن زمعة . والله أعلم » .

قلت: وهو ثقة.

٢٦١٥ – (حديث أبي شريح وفيه أنه قال : « يا رسول الله : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين .
 قال : ما أحسن هذا ! » رواه النسائي ) .

صحیح . أخرجه النسائي ( 1 / 0.7 ) وفي « الكبرى » له ( ق 1 / 1 ) وكذا البخاري في « الأدب المفرد » ( 1 / 1 ) وفي « الكبير » ( 1 / 1 / 1 ) وأبو داود ( 1 / 1 / 1 ) وعنه البيهقي ( 1 / 1 / 1 / 1 ) عن طريق يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه هانيء :

« أنه لما وفد إلى رسول الله على سمعهم وهم يكنون هانئاً أبا الحكم ، فدعاه رسول الله هي ، فقال له : إن الله هو الحكم ، وإليه الحكم فلم تكنى أبا الحكم ؟ فقال : « إن قومى . . . » الحديث وزاد :

« فهالك من الولد؟ قال : لي شريح وعبدالله ومسلم ، قال : فمن أكبرهم ؟ قال شريح ، قال : فأنت أبو شريح ، فدعا له ولولده » .

قلت : وهذا إسناد جيد ، رجاله ثقات رجال مسلم غير يزيد بن المقدام قال الحافظ في « التقريب » :

« صدوق ، أخطأ عبدالحق في تضعيفه » .

قلت: وقد تابعه على هذه الزيادة دون الدعاء قيس بن الربيع عن المقدام

٩

أخرجه الحاكم ( ٤/ ٢٧٩ ) وقال :

« تفرد به قيس عن المقدام وليس من شرط الكتاب » .

كذا قال:

( تنبيه ) قال السندى في حاشيته على « النسائي » :

« وشريح هذا هو المشهور بالقضاء فيما بين التابعين »!

قلت : وهذا وهم ، ذاك إنما هو شريح بن الحارث المتقدم في الكتاب (٢٦٠٣ و ٢٦٠٧ ) وأما هذا ، فلم يكن قاضياً ، وإنما كان على شرطة على رضي الله عنه .

۲۲۱٦ - (أثر أن عمر وأبيًا تحاكم إلى زيد بن ثابت وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم ولم يكن أحد منهما قاضياً »).

أما التحاكم إلى زيد ، فأخرجه البيهقي (١٠/ ١٤٥) عن طريق محمد ابن الجهم السمري (وفي نسخة:السهري) ثنا يعلى بن عبيد عن اسماعيل عن عامر قال:

«كان بين عمر وأبي رضي الله عنهما حصومة في حائط، فقال عمر رضي الله عنه: بيني وبينك زيد بن ثابت، فانطلقا، فدق عمر الباب، فعرف زيد صوته، ففتح الباب، فقال: يا أمير المؤمنين ألا بعثت إلى حتى آتيك؟ فقال: في بيته يؤتى الحكم. وذكر الحديث».

قلت : هذا مرسل ، الشعبي لم يدرك الحادثة .

ومحمد بن الجهم لم أعرفه . وفي « الجرح والتعديل » ( ٣/ ٢ / ٢٢٤ ) :

« محمد بن جهم بن عثمان بن أبي جهمة ، وكان جده على سياقة غنم خيبر يوم استفتحها رسول الله على . روى عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي

عنه حديث نصر بن الحجاج . روى عنه محمد بن سعيد بن زياد الأثرم » .

فلعله هذا فإنه من هذه الطبقة .

وأما التحاكم إلى جبير بن مطعم ، فلم أقف عليه .

وقوله: « ولم يكن أحد منهما قاضياً » .

الظاهر أنه من عند المصنف ، وليس مروياً ، فإذا كان كذلك فهو مناف لما ذكره في الكتاب فيما تقدم ( ٢٦٠٦ ) .

## فصّل في آدابْ القاضي

٢٦١٧ - (قال على رضي الله عنه: « لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضياً حتى تكمل فيه خمس خصال : عفيف ، حليم ، عالم بماكان قبله ، يستشير ذوى الألباب لا يخاف في الله لومة لائم » .)

لم أره عن على . وأخرج البيهقي (١١٠/١٠) من طريق محمد بن يوسف قال : ذكر سفيان عن يحيى بن سعيد قال : سأل عمر بن عبدالعزيز عن قاضي الكوفة ، وقال : القاضي لا ينبغي أن يكون قاضياً حتى يكون فيه خمس خصال فذكرها ، إلا أنه قال في الأخيرة :

« لا يبالي علامة الناس » .

والمعنى واحد .

ثم رواه (۱۱۷/۱۰) من طریق سعید بن منصور ثنا سفیان به نحوه وزاد:

« فإن أخطأته واحدة كانت فيه وصمة ، وإن أخطأته اثنتان كانت فيه وصمتان »

١٦١٨ - (حديث أم سلمة « أن النبي على قال : من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه و إشارته ومقعده، ولا

يرفعن صوته على أحد الخصمين مالا يرفعه على الآخر » رواه عمر بن أبي شيبة في كتاب قضاة البصرة ) .

ضعيف . أخرجه الدارقطني ( ٥١١ ) والبيهقي ( ١٠٠ ) من طريق عباد بن كثير عن أبي عبدالله عن عطاء بن يسار عنها به مفرقاً في حديثين .

قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ، وله علتان :

الأولى : أبو عبدالله هذا فإنه لا يعرف . كما في «الميزان»:

وقال الحافظ في « التقريب » :

« مجهول » .

والأخرى: عباد بن كثير وهو هنا الثقفي البصرى. قال الحافظ:

« متروك ، قال أحمد : روى أحاديث كذب » .

وأما عباد بن كثير الرملي الفلسطيني فهو على ضعفه خير منه .

ومن ذلك تعلم أن قول البيهقي عقبه :

« هذا إسناد فيه ضعف»!

فيه تسامح لا يخفى . ومثله قول الحافظ الهيثمي في « المجمع » ( ١٩٧/٤ ) وتبعه الحافظ ابن حجر في « التلخيص » ( ١٩٧/٤ ) قالا وقد عزياه لأبي يعلى والطبراني في « الكبير » :

« وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو ضعيف»!

قلت : لكن له طريق أخرى فاتت الحافظين المذكورين ، ونبه عليها الحافظ الزيلعي في « نصب الراية » ( ٧٣/٤ - ٧٤ ) فقال :

« رواه إسحاق بن هارون في « مسنده » أخبرنا بقية بن الوليد عن اسهاعيل ابن عياش حدثني أبو بكر التيمي عن عطاء بن يسار به . وبهذا الإسناد والمتن رواه الطبراني في ( معجمه ) » .

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات لكن له علتان :

الأولى : إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين وهذه منها ، فإن أبا بكر هذا هو ابن المنكدر بن عبدالله بن الهدير التيمي المدني .

والأخرى: بقية بن الوليد مدلس وقد عنعنه.

٢٦١٩ ـ (أثر،أن عمر كتب إلى أبي موسى « واس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك ولا يطمع شريف في حيفك »).

صحيح . أخرجه الدارقطني ( ١٢٥) من طريق عبيدالله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي قال :

« كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد، فإن القضاء. فريضة محكمة ، وسنة متبعة ، فافهم إذا أدي إليك ، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاد له واس بين الناس . . . » . الخ .

قلت : وعبيدالله بن أبي حميد متروك الحديث كها في « التقريب » . وأما الزيلعي فقال في « نصب الراية » ( 1 / 1 / 1 / 1 ) :

« ضعیف »!

لكن أخرجه الدارقطني أيضاً والبيهقي (١٠٠/ ١٣٥) من طريق سفيان ابن عيينة نا إدريس الأودي عن سعيد بن أبي بردة وأخرج الكتاب فقال:

« هذا كتاب عمر ، ثم قرىء على سفيان من ههنا: الى أبي موسى الأشعري أما بعد . . . » . الخ .

وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين ، لكنه مرسل ، لأن سعيد بن أبي بردة تابعي صغير روايته عن عبدالله بن عمر مرسلة فكيف عن عمر . لكن قوله : « هذا كتاب عمر » . وجادة ، وهي وجادة صحيحة من أصح الوجادات ، وهي حجة .

وقد أخرجه البيهقي في « المعرفة » من طريق أخرى كما في « الزيلعي »

عن معمر البصرى عن أبي العوام البصري قال:

« كتب عمر . . . فذكره » .

قلت : وإسناده إلى أبي العوام صحيح . وأما أبو العوام البصري ففي الرواة ثلاثة كلهم يكني بهذه الكنية ، وكلهم بصريون وهم :

١ - فائد بن كيسان الجزار مولى باهلة .

٢ ـ عبدالعزيز بن الربيع الباهلي .

٣ - عمران بن داور القطان .

ولم يتعين عندي أيهم المراد هنا ، وثلاثتهم من أتباع التابعين ، وكلهم ثقات إلا الأول ، فلم يوثقه غير ابن حبان ، ولم يذكر في ترجمة أحد منهم أنه روى عنه معمر . والله أعلم .

وعلى كل حال فهذه الطريق معضلة ، وفيا قبلها كفاية .

وفي « التلخيص » ( ١٩٦/٤ ) بعد أن عزاه للمصدرين السابقين :

« وساقه ابن حزم من طريقين ، وأعلها بالانقطاع ، لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوي أصل الرسالة ، لا سيا وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة » .

الله عنه حاكم يهودياً إلى شريح فقام شريح من مجلسه وأجلس علياً فيه فقال على رضي الله عنه وأجلس علياً فيه فقال على رضي الله عنه : لو كان خصمي مسلماً لجلست معه بين يديك ولكني سمعت رسول الله على يقول : «لا تساووهم في المجالس »).

ضعيف . أخرجه أبو أحمد الحاكم في « الكنى » في ترجمة أبي سمير عن الأعمش عن ابراهيم التيمي به مطولاً وقال :

« منكر » .

وأورده ابن الجوزى في « العلل » من هذا الوجه ، وقال :

« لا يصبح ، تفرد به أبو سمير » .

كذا في « التلخيص » ( ١٩٣/٤ ) .

قلت : وعلقه البيهقي في « السنن » (١٠/ ١٣٦) من هذا الوجه ولم يسق لفظه وقال :

« ضعیف » .

قلت : وله علتان :

الأولى : الارسال فإن إبراهيم وهو ابن يزيد التيمي ثقة إلا أنه يرسل ويدلس .

والأخرى: أبو سمير هذا واسمه حكيم بن حزام كما في « الكنى » للدولابي قال في « الميزان »:

« قال أبو حاتم : متروك الحديث . وقال البخاري : منكر الحديث » . ثم ساق له هذا الحديث .

وله طريق أخرى أخرجها البيهقي عن عمرو بن شمر عن جابر عن الشعبي به نحوه .

قلت : وهذا إسناد واه جداً ، عمر و وجابر وهو ابن يزيد الجعفي متروكان . وقال الحافظ:

« وهم اضعيفان(!)» وقال أبن الصلاح في الكلام على أحاديث (الوسيط): لم أجد له إسناد يثبت . وقال ابن عساكر في الكلام على أحاديث (المهذب): «إسناده مجهول » .

الراشي » ححمه الترمذي . ورواه أبو هريرة وزاد : « في الحكم » ورواه أبو بكر في « زاد المسافر » وزاد : « والرائش » ) .

صحيح باللفظ الأول . قال أبسو داود الطيالسي في « مسنده » ( ٢٢٧٦ ) : حدثنا ابن أبي ذئب قال : حدثني خالي الحارث بن عبدالرحمن عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عبدالله بن عمر و به .

ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (١٠٨/١٠ ـ ١٣٩) .

وأحرجه الترمذي ( ١/٠٥٠) وابن ماجه ( ٢٣١٣) وأبو نعيم في « القضاء» ( ق ٢٥١/١) والحاكم ( ٢/١٠١-٣٠١) وكذا البغوي في « حديث علي بن الجعد » ( ١/١٢٨/١٢) وأحمد ( ٢/٤١١ و ١٩٠ و ١٩٤ و ٢١٢) من طرق أحرى عن ابن أبي ذئب به . وقال الترمذي :

« حدیث حسن صحیح » .

وقال الحاكم:

« صحيح الاسناد » . ووافقه الذهبي .

قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث بن عبدالرحمن وهو خال ابن أبي ذئب ، وهو صدوق .

وقد خالفه في إسناده عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن فقال : عن أبيه عن أبي عن أبي هريرة قال : فذكره ، وفيه الزيادة الأولى .

أخرجه الترمذي ، وابن حبان ( ١١٩٦ ) والحاكم ( ١٠٣/٤ ) وأحمد ( ٣٨٧/٢ ) وأبو نعيم ( ٢/١٥١ ) والخطيب في « تاريخ بغداد » ( ٢٥٤ ) وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح ، وقد روي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عبدالله بن عمر و عن النبي على . وروي عن أبي سلمة عن أبيه عن النبي النبي ولا يصح . وسمعت عبدالله بن عبدالرحمن (هو الدارمي صاحب « السنن » ) يقول : حديث أبي سلمة عن عبدالله بن عمر وعن النبي أحسن شيء في هذا الباب وأصح » .

قلت : وهذا نقد خبير بأحوال الرجال ، فإن عمر بن أبي سلمة فيه ضعف

- من قبل حفظه قال الحافظ في « التقريب » :
  - « صدوق يخطيء ».

ولذلك فتصحيح الترمذي لحديثه يعد من تساهله ، لا سيا وقد خالف في إسناده الحارث بن عبدالرحمن الصدوق . والحاكم مع تساهله إنما أخرجه شاهداً كما يأتي .

وفي الباب عن ثوبان قال: فذكره وفيه الزيادة الأخرى.

أخرجه أحمد ( ٥/ ٢٧٩ ) وأبونعيم ( ١/١٥٢ ) والحاكم من طريق ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عنه . وقال الحاكم :

« إنما ذكرت عمر بن أبي سلمة وليث بن أبي سليم في الشواهد لا في الأصول » .

قلت: وليث كان اختلط، لكن شيخه أبو الخطاب مجهول.

وعن عبدالرحمن بن عوف مرفوعاً بلفظ:

« لعن الله الأكل والمطعم . يعني المرتشي والرائش » .

أخرجه أبو نعيم عن طريق عبدالجبار بن عمر عن أبي حرزة عن الحسن ابن أخي أبي سلمة عن أبي سلمة قال: سمعت أبي يقول.

قلت: وهذا سند ضعيف. عبدالجبار بن عمر ضعيف كما في « التقريب ». وشيخه أبو حرزة لم أعرفه ، ولم أره في « كنى الدولابي » ولا في « المشتبه » وغيرهما. وكذلك الحسن ابن أخي أبي سلمة.

وعن عائشة مرفوعاً باللفظ الأول .

أخرجه أبو نعيم عن طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة عن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة .

قلت : وإسحاق هذا ضعيف كما في « التقريب » .

وعن أم سلمة مرفوعاً به .

أخرجه من طريق يحيى بن المقدام عن موسى بن يعقوب عن قريبة بنت عبدالله عن أبيها عنها .

وهذا ضعيف أيضاً ، قريبة ويحيى مجهولان ، وموسى بن يعقوب هو الزمعي صدوق سيء الحفظ .

ولم يقف الحافظ على تخريج الحديثين الأخيرين عن عائشة وأم سلمة فقال : (٤/ ١٨٩)

« فينظر من أخرجها »!

وعزا حديث عبدالرحمن بن عوف للحاكم . ولم أره في مستدركه . والله أعلم .

۲۲۲۲ ـ (حديث أبي حميد الساعدي مرفوعاً « هدايا العمال غلول » رواه أحمد ) .

صحيح . أخرجه أحمد ( ٥/ ٤٢٥ ) : ثنا إسحاق بن عيسى ثنا إسهاعيل ابن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله هي قال : فذكره .

وأخرجه ابن عدى (ق 1/11) وأبو القاسم التنوخي في « الفوائد العوالي » ( 1/٨/٥) والبيهقي ( ١٣٨/١) وأبو نعيم في « القضاء » ( ٢/١٥٣) وأبو موسى المديني في « اللطائف» (ق ٢/٦٣) من طريق عن إسماعيل بن عياش به . وقال التنوخي وابن عدي :

« هذا حدیث غریب ، لا أعلمه حدث به عن یحیی غیر إسماعیل بن عیاش هذا اللفظ» .

قلت : وهو ثقة في الشاميين ، ضعيف في غيرهم ، وهذا منه ، فإن يحيى ابن سعيد وهو ابن قيس أبو سعيد القاضي حجازي مدني .

فالسند ضعيف ، فقول ابن الملقن في « الخلاصة » ( ق ١/١٧٦ ) :

« رواه أحمد والبيهقي من رواية أبي حميد الساعدي بإسناد حسن » غير حسن ، ولذلك قال الحافظ في « التلخيص » (٤/ ١٨٩) :

« رواه البيهقي وابن عدى من حديث أبي حميد ، وإسناده ضعيف » .

وللحديث شواهد عن جابر وأبي هريرة وابن عباس.

أما حديث جابر ، فله عنه طرق:

الأولى: عن عطاء عنه به مرفوعاً.

أخرجه أبو محمد جعفر الخلدي في « جزء من الفوائد » ( ق ١/٣٩ ) عن ليث عن عطاء به .

قلت : وقد تابعه إسهاعيل بن مسلم عن عطاء به .

أخرجه ابن عدى في « الكامل » (ق ٢/٨) والسهمي في « تاريخ جرجان » ( ٢٥٦ ) وقال ابن عدي :

« إسماعيل بن مسلم المكي أحاديثه غير محفوظة ، إلا أنه ممن يكتب حديثه » .

وتابعه أيضاً خير بن نعيم عن عطاء به .

أخرجه الطبراني في « الأوسط» ( ٢/١٥٩/١ ) عن ابن لهيعة عن خير . وابن لهيعة ضعيفوقد خولفكها يأتي .

والثانية : عن أبي الزبير عن جابر .

أخرجه أبو القاسم الحلبي السراج في « حديث ابن السقاء » ( ق ٧/ ١/٨٤ ) ثنا محمد ثنا عصام بن يوسف ثنا سفيان بن سعيد الثوري عنه .

قلت: وهذا سند لا بأس به في الشواهد، عصام بن يوسف قال ابن عدي: روى أحاديث لا يتابع عليها. وذكره ابن حبان في « الثقات » وقال: «كان صاحب حديث ثبتاً في الرواية، ربما أخطأ ». وقال ابن سعد: كان عندهم ضعيفاً في الحديث. وقال الخليلي: هو صدوق.

ومحمد الراوي عنه هو ابن عامر بن مرداس بن هارون السمرقندي كما في أول الجزء المشار إليه ، ولكني لم أجد له الآن ترجمة .

الثالثة : عن أبان بن أبى عياش عن أبي نضرة عنه .

أخرجه في « الحلية » ( ١١٠/٧ ) . وأبان هذا متروك .

وأما حديث أبي هريرة ، فيرويه أحمد بن معاوية بن بكر الباهلي ثنا النضر ابن شميل عن ابن عون عن محمد بن سيرين عنه .

أخرجه أبو نعيم وكذا الطبراني في « الأوسط» وقال:

« لم يروه عن ابن عون إلا النضر ، تفرد به أحمد » .

قلت: قال ابن عدى فيه:

« حدث بأباطيل ، وكان يسرق الحديث » .

ثم ساق له هذا الحديث.

وأما حديث ابن عباس ، فيرويه اليان بن سعيد المصيصي ثنا محمد بن حميد عن خالد بن حميد المهري عن خَير بن نعيم عن عطاء عنه مرفوعاً .

أخرجه الطبراني في « الأوسط » قال :

« لم يروه عن خير إلا خالد تفرد به محمد » .

قلت : وهو ثقة وكذلك من فوقه ، لكن الراوي عنه اليان بن سعيد قال الذهبي :

« ضعفه الدارقطني وغيره ، ولم يترك » .

قلت : فإن كان قد توبع كها يشعر به قول الطبراني : « تفرد به محمد » فالسند قوي ، وإلا فهو صالح للاستشهاد به . لا سيا وله عن ابن عباس طريق أخرى ، أخرجها ابن الجوزي في « التحقيق » ( % / 00 / 7 ) عن محمد بن الحسن بن كوثر قال : نبأ إبراهيم الحربي قال : حدثنا محمد بن هارون

قال : ثنا يعقوب بن كعب عن محمد بن حميد به .

فهذه متابعة قوية يعقوب بن كعب وهو أبو يوسف الحلبي ثقة . لكن أعله ابن عبد الهادى فى « تنقيح التحقيق » ( 7/7 ) بقوله :

« فيه محمد بن الحسن بن كوثر ، شيخ تكلموا فيه ، والله أعلم . لكن الحديث مروى من طرق » .

قلت: هو أبو بحر البرجاري قال الذهبي:

« معروف واهِ » .

قلت: وقد نسب إلى الكذب فلا يستشهد به ، وفيا تقدم من الطرق والشواهد السالمة من الضعف الشديد كفاية ، ومجموعها يعطي أن الحديث صحيح ، وهو الذي اطمأن إليه قلبي ، وانشرح له صدري . وفي كلام ابن عبد الهادى إشارة إلى ذلك . والله أعلم .

وفي حديث إبن اللتبية ما يشهد لمعنى هذا الحديث ، وتقدم برقم (٨٦٢) .

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً وموقوفاً به .

أخرجه أبونعيم.

وإسناد الموقوف صحيح ، وفي المرفوع أبان بن أبي عياش متروك .

وأورده السيوطي في « الجامعين : « الصغير والكبير » من حديث حذيفة بلفظ :

« . . . حرام كلها » .

وذكر أنه رواه أبو يعلى . ولم يورده الهيثمي في « المجمع » ( ٢٠٠/٤ ، ٥/ ٢٤٩ ) وقد أورد فيه حديث أبي حميد وحده وقال :

« رواه البـزار من رواية إسهاعيل بن عياش عن الحجـازيين وهـي ضعيفة » .

هذا نصه في الموضع الأول ، وقال في الموضع الآخر :

« رواه الطبراني من رواية . . . » الخ .

وفاتته رواية أحمد إياه .

« ما عدل وال اتجر في رعيته أبداً » ) .

ضعيف . أخرجه أبو نعيم في « القضاء » ( ق ١٥٣ ـ ١٥٤ ) من طريق بقية ثنا خالد بن حميد المهري عن أبي الأسود المالكي به .

وهذا إسناد ضعيف علته أبو الأسود هذا أورده الذهبي في « الميزان » وساق له هذا الحديث قال:

« قال أبو أحمد الحاكم : ليس حديثه بالقائم » .

والحديث عزاه السيوطي في « الجامع الصغير » للحاكم في « الكني » عن رجل من الصحابة . قال المناوي :

« ورواه أيضاً ابن منيع والديلمي » .

ولم يتكلم على إسناده بشيء!

وفي رواية لأبي نعيم بالاسناد المتقدم :

« إن من أخون الخيانة تجارة الوالي في رعيته »!

٢٦٢٤ - ( وقال شريح « شرط عليَّ عمر حين ولاَّني القضاء أن لا أبيع ولا أبتاع ولا أرتشي ولا أقضي وأنا غضبان » )

لم أقف عليه الآن.

٢٦٢٥ – ( روي عن علي رضي الله عنه « أنه نزل به رجل فقال :
 ألك خصم؟ قال: نعم، قال: تحوَّل عنا، فإني سمعت رسول ﴿ يَقْمُ يَقْمُول :

#### لاتضيفوا أحد الخصمين إلا ومعه خصمه»).

ضعيف . أخرجه البيهقي (١٠/١٠) من طريق إسماعيل بن عبد الله بن بشرعن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال :

« نزل على على رضي الله عنه رجل وهو بالكوفة ، ثم قدم خصماً له ، فقال له على رضي الله عنه : أخصم أنت ؟ قال : نعم ، قال : فتحول فإن رسول الله على رضي الله الخصم إلا وخصمه معه » .

وهذا إسناد ضعيف منقطع كما قال الحافظ في « التلخيص » ( ١٩٣/٤ ) .

وقد وصله البيهقي من طريق قيس بن الربيع عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال : حدثنا رجل نزل على على رضي الله عنه بالكوفة . . . فذكره نحوه .

قلت : ومداره من الوجهين على إسهاعيل بن مسلم وهو المكي ضعيف . وقيس بن الربيع مثله .

وله طريق أخرى عند ابن خزيمة في « صحيحه » كما في « التلخيص » وعنه البيهقي والطبراني في « الأوسط» ( ١/ ١٥٩ - ١٦٠) من طريق موسى بن سهل الرملي ثنا محمد بن عبد العزيز الواسطي الرملي ثنا الهيثم بن غصن عن داود ابن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال:

« نهى النبي ﴿ الله أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر » . وقال الطبر انهى :

« لم يروه عن داود إلا الهيثم ، تفرد به محمد بن عبد العزيز » .

قلت: وهو صدوق يهم من رجال البخاري ، وبقية الرجال ثقات غير القاسم بن غصن فهو ضعيف وبه أعله الحافظ في « التلخيص » . ووقع عند الطبراني « الهيثم بن غصن » ولذلك لم يعرفه الهيثمي ، فقال في « المجمع » ( ١٩٧/٤ ) :

« رواه ألطبراني في « الأوسط » وفيه الهيشم بن غصن ، ولم أجمد من ذكره ، وبقية رجاله ثقات » .

قلت : وأنا أظن أنه وهم من بعض الرواة عند الطبراني وغالب الظن أنه من شيخه على بن سعيد الرازي فقد قال الدارقطني فيه : « ليس بذاك ، تفرد بأشياء » . والله أعلم .

۲۹۲۱ \_ (حدیث أبي بكرة مرفوعاً « لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان » متفق عليه ) .

صحيح . أخرجه البخاري (٢٠٨٤) ومسلم (١٣٥٥) وكذا أبو داود (٢٥٠٨) والنسائي (٢٠٨/٢) والترمذي (٢١٠٥١) وابسن ماجه داود (٢٥٠٨) وابن الجارود (٩٩٧) والبيهقي (١١٥١٥) والطيالسي (٨٦٠) وأجمد (٥/١٦ ـ ٣٦، ٢٥) وأبو نعيم في « القضاء» (ق٥/١٠ ـ ٢/١٥٦) من طرق عن عبد الملك بن عمير : سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة قال :

« كتب أبو بكرة إلى ابنه \_ وكان بسجستان \_ بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان ، فإني سمعت رسول الله ﴿ يَقُولُ . . . . » فذكره .

والسياق للبخاري ، ولفظ مسلم :

« لا يحكم أحد بين ....» .

وقال الترمذي ولفظه : « لا يحكم الحاكم بين . . . . » :

« حدیث حسن صحیح » .

ولفظ ابن ماجه وهو رواية لأحمد وأبي نعيم:

« لا يقضي القاضي بين . . . » .

وتابعه جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن أبي بكرة \_ وكان عاملاً على سحستان \_ قال :

« كتب إلى أبو بكرة يقول: سمعت رسول الله ﴿ يَكُول :

لا يقضي أحد في قضاء بقضاءين ، ولا يقضي أحد بين خصمين وهـو غضبان » .

أخرجه النسائي ( ٣١١/٢) من طريق مبشر بن عبد الله قال: حدثنا سفيان بن حسين عن جعفر بن إياس.

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير مبشر بن عبد الله وهو ثقة .

٢٦٢٧ \_ (حديث « أن النبي ﴿ عَلَيْهُ حكم في حال غضبه في حديث مخاصمة الأنصاري والزبير في شراج الحرة » رواه الجماعة ) .

صحيح

٢٦٢٨ \_ (حديث بريدة مرفوعاً « القضاة ثلاثة : واحد في الجنة و اثنان في النار ، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به،ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار،ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار » رواه أبو داود و ابن ماجه ) .

صحیح . وقد مضی ( ۲۲۱٤ ) .

۲۲۲۹ \_ (حدیث « أن النبي ﴿ استكتب زید بن ثابت ومعاویة بن أبی سفیان وغیرهم ا » .

صحيح . أخرجه البيهقي (١٠/١٠) من طريق محمد بن حميد ثنا سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن الزبير دضي الله عنه

« أن النبي استكتب عبد الله بن أرقم ، فكان يكتب عبد الله بن أرقم ، وكان يجيب عنه الملوك ، فبلغ من أمانته أنه كان يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك

فيكتب، ثم يأمره أن يكتب ويختم ولا يقرأه لأمانته عنده، ثم استكتب أيضاً زيد بن ثابت، فكان يكتب الوحي، ويكتب إلى الملوك أيضاً، وكان عبد الله بن أرقم وزيد بن ثابت واحتاج أن يكتب إلى بعض أمراء الأجناد والملوك، أو يكتب لإنسان كتاباً يعطيه (وفي نسخة: بقطيعة) أمر جعفراً أن يكتب، وقد كتب له عمر، وعثمان، وكان زيد والمغيرة ومعاوية وخالد بن سعيد بن العاص، وغيرهم ممن سمى من العرب».

قلت : وهذا سند ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق فإنه مدلس .

ومحمد بن حميد هو الرازي وهو ضعيف ، لكن الظاهر أنه لم يتفرد به ، فقد قال الحافظ في ترجمة الأرقم من « الأصابة » :

« وأخرج البغوي من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير . . . » . فذكره .

والظن به أنه لو كان فيه محمد بن حميد عند البغوي أيضاً لما سكت عنه . والله أعلم .

وروى الحاكم (٣/ ٣٣٥) من طريق عبد الله بن صالح ثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون عن عبد الواحد بن أبي عون عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال:

« أتى النبي ﴿ كَتَابِ رَجَلَ ، فقال لعبد الله بن الأرقم: أجب عني ، فكتب جوابه ، ثم قرأه عليه ، فقال : أصبت وأحسنت ، اللهم وفقه ، فلم ولي عمر كان يشاوره » .

وقال الحاكم :

« صحيح الإسناد »! ووافقه الذهبي!

قلت: وعبد الله بن صالح وهو كاتب الليث فيه ضعف.

وأخرج أحمد ( ٥/ ١٨٤ ) من طريق قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال :

« كنت أكتب لرسول الله ﴿ فَقَالَ : اكتب ( لا يستوي القاعدون من المؤمنين . . . ) فجاء عبد الله بن أم مكتوم . . . » . الحديث .

و إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وفي « صحيح البخاري » ( ٣٩٣/٣ ) في قصة جمع القرآن :

« قال زید : قال أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل ، لا نتهمك ، وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَيْكُ ﴾ ، فتتبع القرآن . . . »

وفي حديث أمر النبي ﴿ إِياه بتعلم كتاب اليهود قال زيد :

« فلم تعلمته ، كان إذا كتب إلى يهود ، كتبت إليهم ، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتبهم » .

أخرجه الترمذي وغيره وقال: «حديث حسن صحيح»، وهو مخرج في الجزء الثاني من «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (١٨٧)، وقد صدر بعد لأى، فالحمد لله.

وأخرج الطيالسي عن ابن عباس

« أن رسول الله ﴿ الله ﴿ الله عنه إلى معاوية ليكتب له . . . » . الحديث . وإسناده صحيح كما بينته في المصدر السابق (ج ارقم ٨٢ ) .

٢٦٣٠ - (قال عمر « لا تؤمنُوهم وقد خونهم الله ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله ولا تعزوهم وقد أذلهم الله »).

صحيح . أخرجه البيهقي (١٠/١٠) من طريق شعبة عن سياك بن حرب قال : سمعت عياض الأشعري أن أبا موسى رضي الله عنه وفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنها ومعه كاتب نصراني ، فأعجب عمر رضي الله عنه ما رأى من حفظه فقال : قل لكاتبك يقرأ لنا كتاباً ، قال : إنه نصراني لا يدخل المسجد فانتهره عمر رضي الله عنه ، وهم به ، وقال : لا تكرموهم إذ أهانهم الله ، ولا تدنوهم ، إذ أقصاهم الله ولا تأتمنوهم إذ خونهم الله عز وجل » .

قلت : وهذا إسناد صحيح .

وفي رواية له من طريق أسباط عن سماك به ولفظه :

«أن عمر رضي الله عنه أمره أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد وكان لأبي موسى كاتب نصراني يرفع إليه ذلك ، فعجب عمر رضي الله عنه وقال: إن هذا لحافظ، وقال: إن لنا كتاباً في المسجد ، وكان جاء من الشام فادعه فليقرأ ، قال أبو موسى ، إنه لا يستطيع أن يدخل المسجد فقال عمر رضي الله عنه : أجنب هو ؟ قال: لا بل نصراني ، قال: فانتهرني وضرب فخذي وقال: أخرجه وقرأ (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعض ، ومن يتولهم منكم فإنه منهم ، إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) ، قال أبو موسى : والله ما توليته ، إنما كان يكتب ، قال : أما وجدت في أهل الإسلام من يكتب لك ؟! لا تدنهم إذ أقصاهم الله ولا تأمنهم إذ خانهم الله ، ولا تعزهم بعد إذ أذلهم الله ، فأخرجه » .

قلت : وهذا إسناد حسن .

# بأبشطريق المجكم وصفت

٢٦٣١ \_ (حديث « إنما أقضى على نحو ما أسمع » ) .

صحیح . وقد مضی من روایة أحمد وأبي داود برقم ( ۱٤۲۳ ) · ویأتي بعد ثلاثة أحادیث .

٢٦٣٢ ـ (روى أن رجلين اختصما إلى النبي ﴿ عَلَيْهُ : حضرمي وكندي فقال الحضرمي : يا رسول الله : إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي : هي أرضي و في يدي ليس له فيها حق فقال النبي ﴿ عَلَيْهُ للحضرمي : ألك بينة فقال : لا . قال يمينه » صححه الترمذي ) .

صحیح . أخرجه مسلم ( ١/ ٨٦ ) وأبو داود ( ٣٦٢٣ ) والنسائي في « الكبرى » ( ق ٢/٦ ) والترملذي ( ١/ ٢٥١ ) وابسن الجلود ( ١٠٠٤ ) والدارقطني ( ١٠٠٤ ) والبيهقي ( ١/ ١٣٧ ، ١٤٤ ، ١٧٩ ، ٢٥٤ ، ٢٦١ ) وأحمد ( ٣١٧/٤ ) من طريق علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال :

«جاء رجل من حضرموت ، ورجل من كندة ، إلى النبي ﴿ فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي ، فقال الكندي : هي أرضي في يدي أزرعها ، ليس له فيها حق ، فقال رسول الله للحضرمي : ألك بينة ؟ قال : لا ، قال : فلك يمينه ، قال : يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه ، وليس يتورع من شيء ، فقال : ليس لك منه إلا ذلك ، فانطلق ليحلف ، فقال رسول الله ﴿ لَا فَلَا عَلَى ماله ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض » .

والسياق لمسلم ، وفي رواية له وهي رواية أحمد :

«كنت عند رسول الله ﴿ فَهُ اللهِ ﴿ فَأَتِهُ وَجَلَانَ يَخْتَصُهَانَ فِي أَرْضَ ، فَقَالَ أَحَدُهُ إِن الْحَدِيثُ نَحُوهُ ، وَفَي آخَرُهُ :

« فلم قام ليحلف قال رسول الله ﴿ عَلَيْهُ :

«من اقتطع أرضاً ظالماً لقى الله وهو عليه غضبان » .

وقال الترمذي :

« حدیث حسن صحیح » .

وللحديث شاهدان يأتي ذكرهما في الحديث ( ٢٩٤١) وفي أحدهما أن الحضرمي هو الأشعث بن قيس خلافاً لقول الحافظ ( ٢٠٨/٤) إنه وائل بن حجر!

الفلال » ) مديث « قبل النبي ﴿ شَهَادة الأعرابي برؤية الفلال » )

ضعيف. وقد مضى في أول « الصيام » رقم ( ٩٠٧)

۲٦٣٤ - ( قول عمر رضي الله عنه: «المسلمون عدول بعضهم على بعضهم » ) .

صحيح . وهو قطعة من كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري الذي مضى تخريجه برقم ( ٢٦/ ١٥٥ \_ ١٥٦ ) .

٢٦٢٤ ـ (قوله ﴿ إِنْكُم تَخْتَصُمُونَ إِلَى وَلَعَلَ بَعْضُكُمُ أَنْ يَكُونَ أَلَّمُ بَعْضُ فَأَقْضِي عَلَى نَحْمُ مَا أَسَمَّعُ » رواه الجهاعة ) .

صحیح . أخرجه البخاري (٢/ ١٦١ ، ٣٤٢/٤ ، ٣٩٢) ومسلم (٥/ ١٦٩ ) وأبو داود (٣٥٨٣) والنسائي (٢/ ٣٠٧ ، ٣١١) والترمذي (١/ ١٢٩ ) وابن ماجه (٢٣١٧) ومالك أيضاً (١/٧١٩ ) وابن

الجارود ( ٩٩٩) والدارقطني ( ٢٧٥) والبيهقي ( ١٤٣/١، ١٤٩) وأحمد ( ٢٠٣/٦) من طرق عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة عن النبي النبي

« إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلى ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وأقضي له على نحوما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار » .

وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » .

وتابعه الزهري عن عروة به ولفظه :

« سمع النبي وه جلبة خصام عند بابه ، فخرج إليهم ، فقال لهم . . . . » فذكره نحوه .

« أخرجه البخاري ( 1/7 ) ومسلم والنسائي في « الكبرى » ( ق 0/1 ) والدارقطني والبيهقي وأحمد ( 0/1 ) .

وتابعه عبد الله بن رافع عن أم سلمة به أتم منه ، وقد ذكرت لفظه برقم ( ١٤٢٣ ) .

وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً به مثل لفظ هشام بن عروة .

أخرجه ابن ماجه ( ۲۳۱۸ ) و ابن حبان ( ۱۱۹۷ ) من طریق محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه .

قلت : وهذا إسناد جيد ، وقال البوصيري في « الزوائد » ( ١/١٤٣ ) : « هذا إسناد صحيح » !

٢٦٣٦ ـ (قول عمر في كتابه إلى أبي موسى الأشعري: « واجعل لمن ادعى حقاً غائباً أمداً ينتهي إليه، فإن أحضر بينة أخذت له حقه وإلا

استحللت القضية عليه فإنه أنقى للشك وأجلى للغم »).

صحبيح . وهو قطعة مما كتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما ، وقد مضى تخريجه ( ٢٦١٩ ) .

۱۹۳۷ – (روى سليان بن حرب (۱) قال « شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر : إني لست أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك فائتني بمن يعرفك فقال رجل: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين ، قال : بأي شي تعرف ؟ فقال : بالعدالة . قال : هو جارك الأدنى تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه ؟ قال : لا . قال ، فعاملك بالدرهم والدينار الذي يستدل بهما على الورع ؟ قال : لا . قال : فصاحبك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق ؟ قال : لا . قال : فلست تعرفه، ثم قال للرجل : ائتنى بمن يعرفك » .

صحيح . أخرجه العقيلي (٣٥٤) والبيهقي (١٠/١٠) من طريق داود بن رشيد حدثنا الفضل بن زياد حدثنا شيبان عن الأعمش عن سليان بن مسهر عن حرشة بن الحرقال: فذكره .

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير الفضل بن زياد ، فقال العقيلي :

« لا يعرف إلا بهذا ، وفيه نظر ».

كذا في نسختنا منه ، وقال الحافظ في « التلخيص » ( ١٩٧/٤ ) :

« قال العقيلي : الفضل مجهول ، وما في هذا الكتاب حديث لمجهول أحسن من هذا ، وصححه أبو على بن السكن » .

قلت: وليس في نسختنا من « الضعفاء » للعقيلي قوله « وما في . . . . » .

<sup>(</sup>١) - كذا الأصل، وأنا أظن ان الصواب «سليان عن حرشة قال» كما يأتي في الإسناد.

وأما قوله « مجهول » ، فهو معنى قوله « لا يعرف إلا بهذا » .

ثم إنه معروف غير مجهول ، فقد ترجمه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ٣٦٠/١٢ ) : فقال

« الفضل بن زياد أبو العباس الطشي حدث عن إسهاعيل بن عياش وعن عباد بن العوام وعباد بن عباد وعلي بن هاشم بن البريد وخلف بن خليفة ، روى عنه إسحاق بن الحسن الحربي وأبو بكر بن أبي الدنيا وموسى بن هارون وإبراهيم بن هاشم البغوي وجعفر بن أحمد بن الصباح الجرجرائي وكان ثقة » .

ثم ساق له حديثاً صحيحاً.

وأورده ابن أبي حاتم ( ٣/٢/٣ ) وقال :

« روى عنه أبو زرعة ، وسئل عنه فقال : كتبت عنه ، كان يبيع الطساس ، شيخ ثقة » .

قلت: فبرواية أولئك الثقات عنه وتوثيق هذين الإمامين إياه ، تثبت عدالته ، ويتبين ضبطه وحفظه ، ولذلك ، فتصحيح ابن السكن لهذا الأثر في محله .

٢٦٣٨ - ( في حديث الحضرمي والكندي « شاهداك أو يمينه . فقال : إنه لا يتورع في شيء . قال : ليس لك إلا ذلك » رواه مسلم .

صحيح . وقد مضى برقم (٢٦٣٧) ، ولكن ليس فيه « شاهداك أو يمينه » . وإنما وردت هذه الزيادة في هذه القصة من رواية الحضرمي نفسه وهو الأشعث بن قيس الكندى قال :

يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً ) ، إلى ( ولهم عذاب أليم ) » .

أحرجه البخاري (٢/١٦ - ١١٧ ، ١٥٩ ) ومسلم ( ٨٦/١ ) والنسائي في « الكبرى » ( ٢/١ ) والبيهقي ( ١٠ / ٢٦١ ) وأحمد ( ٥/ ٢١١ ) من طريق منصور عن أبي وائل عنه .

وتابعه الأعمش عن أبي وائل به إلا أنه حالفه في حرفين منه :

الأول : في قوله « بئر حسن » ، فقال : « أرض » .

والآخر : في قوله « شاهداك أو يمينه » ، فقال : مكانه : « هـل لك بينة » .

أخرجه البخاري ( ١٥٨/٢ ) ومسلم ( ١/ ٨٥ ـ ٨٦ ) وأبو داود ( ٢/ ٣٦٢ ) والبيهقي ( ١/ ١٧٩ ـ ١٨٠ ، ٢٥٥ ) وأحمد وسيأتي لفظ الحديث في آخر الكتاب ( ٢٧٦٠ )

ومما يرجح رواية الأعمش ، أن كردوساً تابع أبا واثـل على مثـل رواية الأعمش عنه نحوه . وزاد في آخره « فردها الكندي » . وفيه زيادة أخرى ستأتي في الكتاب ( ٢٦٨٩ ) .

أخرجه أبو داود ( ٣٦٢٢) وابن الجارود ( ١٠٠٥) وابسن حبان ( ١١٠٠ ) والبيهقي ( ١٠٠٠ ) من طريق الحارث بن سليمان الكندي عنه .

إلا أن كردوساً هذا لم يوثقه أحد غير ابن حبان فأورده في « الثقات » ( ١٩٧/١ ) فقال :

« كردوس بن العباس التغلبي . كوفي يروي عن الأشعث بن قيس وخباب . روى عنه فضيل بن غزوان » .

وروى ابن أبي حاتم ( ٣/ ٢/ ١٧٥ ) عن يحيى بن معين أنه قال :

« كردوس التغلبي مشهور » .

قلت : فمثله يستشهد به . والله أعلم .

ومما يرجح ذلك أيضاً أن له شاهداً من حديث عدي بن عميرة الكندي .

« أن امرؤ القيس بن عباس الكندي خاصم إلى رسول الله ويله وجلاً من حضرموت في أرض ، فسأل رسول الله ويله الحضرمي البينة ، فلم تكن له بينة ، فقضى على امرى القيس باليمين ، فقال الحضرمي : إن أمكنته يا رسول الله من اليمين ذهبت والله أرضي ، فقال رسول الله ويله مثل رواية منصور . وزاد :

« قال : فقال امرؤ القيس : يا رسول الله فهاذا لمن تركها ؟ قال : له الجنة ، قال : فإنى أشهدك أنى قد تركتها » .

أخرجه أحمد ( ٤/ ١٩١ - ١٩٢ ) والبيهقي ( ١٠ / ٢٥٤ ) من طريق جرير ابن حازم قال : سمعت عدي بن عدي الكندي يحدث في حلقة بمنى ، قال : حدثني رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة عن عدي بن عميرة الكندي .

قلت : وهذا إسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات .

فثبت مما تقدم أن قوله في « الحديث » : شاهداك أو يمينه شاذ وأن المحفوظ « هل لك بينة » . والله أعلم .

 $^{\circ}$  +  $^{\circ}$  +

ضعيف . علقه البيهقي (١٨٢/١٠) هكذا كما في الكتاب .

۲٦٤٠ ـ (حديث إبن عمر أنه باع زيد بن ثابت عبداً فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالماً بعيبه، فأنكره ابن عمر فتحاكما إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: احلف أنك ما علمت به عيباً ، فأبى ابن عمر أن يحلف فرد عليه العبد » رواه أحمد ) .

صحيح . ولم أره في « مسند أحمد » ، ولا هو مظنة وجود مثل هذا الأثر فيه ، فالظاهر أنه في غيره من كتب الإمام .

وقد أخرجه البيهقي ( ٥/ ٣٢٨ ) من طريق ابن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله

« أن عبد الله بن عمر باع غلاماً بثماناته درهم ، وباعه بالبراءة ، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر : بالغلام داء ، لم يسمه ، فاختصما إلى عثمان بن عفان ، فقال الرجل : باعني عبداً وبه داء ، لم يسمه لي ، فقال عبد الله بن عمر : بعته بالبراءة ، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له: لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه ، فأبى عبد الله أن يحلف له ، وارتجع العبد ، فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم » .

قلت : وإسناده صحيح .

٢٦٤١ - ( قول النبي ﴿ اليمين على المدعى عليه » ) .

صحیح . وهو من حدیث عبد الله بن عباس رضی الله عنهما أن النبی ﴿ قَالَ :

« لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه » .

أخرجه البخاري ( ٢١٣/٣ ـ ٢١٤ ) ومسلم ( ٥/ ١٢٨ ) والبيهقي ( / ٢٥٢/١ ) من طريق إبن جريج عن ابن أبي مليكة عنه .

وقد تابعه نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال : كتب إلي ابن عباس أن رسول الله ﴿ قَال : فذكره بتمامه .

أخرجه النسائي ( ٣١١ / ٣١١ ) وأحمد ( ٣٤٣ ـ ٣٤٣ ، ٣٥١ ، ٣٦٣ ) من طرق عن نافع به .

وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه مختصراً البخاري (٢٠١/٢) ومسلم وكذا أبو داود (٣٦١٩) والترمذي (٢٥١/١) والبيهقي أيضاً من طرق أخرى عن نافع به بلفظ:

« أن رسول الله عليه عليه » . أن رسول الله عليه » .

وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » .

وقال البيهقى:

« على هذا رواية الجمهور عن نافع بن عمر الجمحي ، وقد أخبرنا . . . . » .

ثم ساق من طريق أبي القاسم الطبراني عن الفريابي ثنا سفيان عن نافع . . . . بلفظ:

« البينة على المدعى ، واليمين على المدعى عليه » .

وقال :

« قال أبو القاسم : لم يروه عن سفيان إلا الفريابي » .

قلت: واسمه محمد بن يوسف الضبي مولاهم الفريابي ، وهو ثقة فاضل ، يقال: أخطأ في شي من حديث سفيان ، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق كما في « التقريب » .

قلت : ولا شك في خطأ هذا اللفظ عند من تتبع رواية الجماعة عن نافع بن عمر الذين لم يذكروا هذه الزيادة » :

« البينة على المدعى » .

وقد أشار إلى ذلك البيهقي بقوله المتقدم : « على هذا . . . » .

والخطأ من سفيان ، وإلا فمن الفريابي . والله أعلم .

لكن لهذه الزيادة طريق أخرى عن ابن أبي مليكة قال:

« كنت قاضياً لابن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأتين ـ قال : فكتبت إلى ابن عباس ، فكتب ابن عباس أن رسول الله ﴿ قَالَ . . . . » .

فذكره بتامه وفيه الزيادة .

أخرجه البيهقي ( ٢٥٢/١٠) من طريق الحسن بن سهل ثنا عبد الله بن إدريس ثنا ابن جريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة .

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الحسن ابن سهل ، وهو ثقة ، فقد أورده ابن أبي حاتم ( ١٧/٢/١ ) وقال :

« روى عنه أبو زرعة » .

ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، لكن رواية أبي زرعة عنه توثيق له فقد رد الحافظ ابن حجر في « اللسان » على ابن القطان قوله في داود بن حماد بن فرافصة البلخي : « حاله مجهول ، بقوله

« قلت : بل هو ثقة ، فمن عادة أبي زرعة أن لا يحدث إلا عن ثقة » . وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ :

« المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة » .

أحرجه الدارقطني ( ٥١٧ ) من طريق سنان بن الحارث بن مصرف عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عنه

قلت: وهذا إسناد جيد في الشواهد رجاله ثقات كلهم غير سنان بن الحارث هذا ، وقد أورده ابن أبي حاتم في كتابه ( ٢ / ١ / ٢ ) ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا توثيقاً ، لكن قد روى عنه ثلاثة من الثقات ، وذكره ابن حبان في كتابه « الثقات » فمثله إن لم يحتج به ، فلا أقل من الاستشهاد به . والله سبحانه وتعالى أعلم .

وقد قال الحافظ في « التلخيص »:

« وفي الباب عن مجاهد عن ابن عمر لابن حبان في حديث » .

فكأنه يشير إلى هذا . والله أعلم .

وقد رويت هذه الـزيادة من رواية عمـرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً .

وله عنه طرق:

الأولى: عن محمد بن عبيد الله عنه.

أخرجه الترمذي ( ١/ ٢٥١ ) وقال :

« هذا حديث في إسناده مقال ، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ، ضعفه ابن المبارك وغيره » .

الثانية : عن الحجاج بن أرطاة عنه .

أخرجه الدارقطني (١٧٥) والبيهقي (١٠/٢٥٦)

والحجاج مدلس وقد عنعنه.

الثالثة: عن المثنى بن الصباح عنه.

أخرجه البيهقي (١٠/٢٥٦).

قلت: والمثنى ضعيف.

الرابعة : عن الزنجي بن خالد عن ابن جريج عنه بلفظ:

« البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر إلا في القسامة » .

أخرجه الدارقطني .

والزنجي واسمه مسلم ضعيف، وابن جريج مدلس وقد عنعنه.

وبالجملة فهذه الطرق واهية ليس فيها ما يمكن الاستشهاد به ، ولذلك قال الحافظ في « التلخيص » (٢٠٨/٤) :

« رواه الترمذي والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وإسناده ضعيف» .

فالاعتاد فيها على طريق عثمان بن الأسود عن ابن عباس ، وعلى حديث مجاهد عن إبن عمر .

۱۹۶۲ - (حدیث ابن عمر أن النبي ﴿ وَ الیمین علی طالب (۱) الحق » رواه الدارقطنی .

<sup>(</sup>١) الأصل «صاحب» والتصويب من الدارقطني وغيره .

ضعيف . أخرجه الدارقطني (٥١٥) وكذا الحاكم (١٠٠/٤) والبيهقي (١٠٠/١) من طريق محمد بن مسروق عن إسحاق بن الفرات عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر به .

وقال الحاكم :

« صحيح الإسناد ».

ورده الذهبي بقوله:

« قلت : لا أعرف محمداً ، وأخشى أن يكون (١) الحديث باطلاً » . وقال الحافظ في « التلخيص » (٢٠٩/٤ ):

« رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي وفيه محمد بن مسروق لا يعرف ، وإسحاق بن الفرات مختلف فيه . ورواه تمام في « فوائده » من طريق أخرى عن

نافع » .

77٤٣ - (روي أن المقداد اقترض من عثمان مالاً فتحاكما إلى عمر فقال عثمان : هو سبعة آلاف وقال المقداد : هو أربعة آلاف فقال المقداد لعثمان : احلف أنه سبعة آلاف فقال عمر : أنصفك . احلف أنها كما تقول وخذها » رواه أبو عبيد ) .

ضعيف . أخرجه البيهقي (١٠١/١٠٠) من طريق مسلمة بن علقمة عن داود عن الشعبي

« أن المقداد استقرض من عثمان . . . »

وقال:

« هذا إسناد صحيح إلا أنه منقطع » .

يعني أن الشعبي لم يدرك عمر .

<sup>(</sup>١) الأصل: «لا يكون».

ثم إن مسلمة مع كونه من رجال مسلم ففيه كلام ، وفي « التقريب » : « صدوق له أوهام » .

٢٦٣٣ \_ (قال على: « إن رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى : ( أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ) وأما السنة فحديث القسامة»)

لم أقف عليه .

#### فصل

٢٦٤٥ \_ (حديث « فمن قضيت له بشي من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئاً،فإنما أقطع له قطعة من النار » متفق عليه ) .

صحیح . وقد مضی برقم ( ۲۲۳۰ ) .

### فصل

۲٦٤٦ ـ (حديث هند قالت: « يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي . فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » متفق عليه ) .

صحیح . أخرجه البخاري (٢/ ٤٨٩ ، ٤٩٠ ، ٤٩٠) ومسلم (٥/ ١٢٩ ) والنسائسي (٢/ ٣١٩) والدارمسي (٢/ ١٥٩) وابسن ماجه (٣٢٧٣) وابن الجارود ( ١٠٢٥ ) والبيهقي ( ١٤١/ ١٤١) وأحمد ( ٣٩ ، ٣٩٠ ) من طريق هشام بن عروة قال : أخبرني أبي عن عائشة به وزاد :

« إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم » .

وتابعه الزهري عن عروة به نحوه .

أخرجــه البخــاري (٢/٢/ ، ٢١١/٤ - ٣١٢ ، ٣٨٩ ) ومسلــم ( ٥/ ١٣٠ ) وأبو داود ( ٣٥٣٣ ) وأحمد ( ٦/ ٢٢٥ ) . ۲٦٤٧ ـ (حديث على مرفوعاً: « إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر،فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء » حسن الترمذى ) .

صحيح. وقد مضى تخريجه برقم (٢٦٠٠)، وقوله « فإنك إذا فعلت . . . . » ليس عند الترمذي كما يتبين لك من مراجعة لفظه هنا ، وإنما هو من رواية أحمد (١١١١)، فلفظ الحديث في الكتاب ملفق من روايته ورواية الترمذي !

٢٦٤٨ - (روي أن أبا بكر رضي الله عنه «كتب إلى المهاجر بن أبي أمية أن ابعث إلى بقيس بن المكشوح في وثاق، فأحلفه خمسين يميناً على منبر رسول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ أنه ما قتل والديه » ) .

ضعيف . أخرجه البيهقي (١٧٦/١٠) من طريق الشافعي قال : أخبرنا عن الضحاك بن عثمان عن نوفل بن مساحق العاوي عن المهاجر بن أبي أمية قال : فذكره . وقال البيهقي :

« ورواه في القديم فقال : أخبرنا من نثق به عن الضحاك بن عثمان عن المقبري عن نوفل بن مساحق . فذكره بمعناه وأتم منه » .

والمهاجر هذا لم أعرفه .

أخرجه أبو داود ( ۲۹۲۷ ) والترمذي ( ۱/ ۲۹۵ ) وكذا أبن ماجه ( ۲۲۵۲ ) والبيهقي ( ۵۷/۸ ، ۱۳۴ ) وأحمد ( ۲۲۲۳ ) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد قال :

« كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية

زوجها شيئاً ، حتى قال له الضحاك بن سفيان » . فذكره والسياق لأبي داود ، والترمذي نحوه وقال :

« حدیث حسن صحیح » .

وتابعه معمر عن الزهرى به نحوه .

أخرجه أبو داود وأحمد .

وخالفها مالك فرواه في « الموطأ » ( ٢/ ٨٦٦/ ٩ ) عن ابن شهاب:

« أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى : من كان عنده علم من الدية أن يخبرني ، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي ، فقال » فذكره .

قلت: فهذا منقطع ، وكذلك الذي قبله مرسل لأن سعيد بن المسيب في سياعه من عمر خلاف .

• ٢٦٥٠ ـ (حديث أنه ﴿ عَلَيْكُ ﴿ كتب إلى ملوك الأطراف وإلى عماله وسعاته ») . تقدم

#### باب الفست

۲٦٥١ ـ (حديث « إنما الشفعة فيما لم يقسم » ) . صحيح . وقد مضى برقم ( ١٥٣١ و١٥٣١).

٧٦٥٧ - (حديث «قسم النبي ﴿ الغنائم بين أصحابه » ) . صحيح . وقد مضى في أول ( الجهاد ) رقم ( ١٢٧٥ ) .

٣٦٥٣ ـ ( حــديث « لا ضرر ولا ضرار » . رواه أحمــد ومــالك في « الموطأ » ) .

صحیح . وقد مضى ( ٨٩٦ )

### باب الدعاوي والبينات

۲٦٥٤ ـ (حديث إبن عباس مرفوعاً: « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه » رواه أحمد ومسلم).

صحيح . وأخرجه البخاري أيضاً كما تقدم برقم ( ٢٦٤١ ) .

٥ - ٢٦٥ - ( حديث شاهداك أو عينه ليس لك إلا ذلك » ) .

صحیح . وقد مضى برقم ( ٢٦٠٨ ) .

٢٦٥٦ ـ (حديث أبي موسى أن رجلين اختصا إلى رسول الله ويجهل الله في دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها بينهما نصفين » رواه الخمسة إلا الترمذي .

ضعیف . أخرجه أبو داود ( ۳۲۱۳ ـ ۳۲۱۳ ) والنسائي ( ۳۱۱/۲ ) وابن ماجه ( ۲۳۲۹ ) والبیهقي ( ۲۰۱/۱۰ ) من طرق عن سعید بن أبي عروبة عن قتادة عن سعید بن أبي بردة عن أبیه عن جده أبي موسى .

وخالفه شعبة فقال: عن قتادة عن سعيد بن أبسي بردة عن أبيه أن رجلين . . . .

أخرجه البيهقي (١٠/ ٢٥٥) من طريق أحمد: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة به . هكذا وقع عنده مرسلاً ، وليس خطأ مطبعياً ، بل هكذا وقعت الرواية عنده ، فقد صرح بذلك في مكان آخر كها يأتي . ولكنه في « مسند أحمد » (٤٠٢/٤) بالسند المذكور موصولاً هكذا: « ثنا محمد بن جعفر ثنا

شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبي بردة عن أبيه » .

فالظاهر أنه سقط من رواية البيهقي منه قوله: « عن أبي بردة » ، فعاد الضمير في قوله: « عن أبيه » إلى أبي بردة فصار مرسلاً .

ويؤيد أن الرواية عند أحمد موصولة ، أنه أورده في مسند أبي موسى من « مسنده » ، ولو كان عنده مرسلاً لم يورده إن شاء الله تعالى ، كما هي القاعدة عنده .

ويؤيد أن الرواية عن شعبة موصولة أن سعيد بن عامر قال: ثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده به نحوه.

أحرجه البيهقي (١٠/١٠) وقال عقبه:

« كذا قال : عن شعبة . وقد رويناه فيما مضى عن ابن أبي عروبة عن قتادة موصولاً ، وعن شعبة عن قتادة مرسلاً » .

ثم قال:

« والحديث معلول عند أهل الحديث ، مع الاختلاف في إسناده على قتادة » .

قلت : ومن وجوه الاختلاف رواية حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة

أخرجه ابن حبان ( ۱۲۰۱ ) والبيهقي ( ۲۰۸/۱۰ ) .

وفي رواية له من طريق حفص بن عمر ثنا حماد بن سلمة عن قتادة أخبرهم عن النضر بن أنس عن أبي بردة عن أبي موسى به نحوه . وقال البيهقي :

« وكذلك رواه فيا بلغني إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل عن حماد

متصلاً. فعاد الحديث إلى حديث أبي بردة ، إلا أنه عن قتادة عن النضر بن أنس غريب. ورواه أبو الوليد عن حماد فأرسله ، فقال : عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبي بردة : أن رجلين ادعيا دابة . . . »

ومن ذلك رواية سعيد بن أبي عروبة أيضاً عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة به نحوه . بلفظ : « استهما على اليمين ما كان أحباذ لك أو كرها » .

أخرجه أبو داود ( ٣٦١٦ و٣٦١٨ ) وعنه البيهقي ( ١٠/ ٢٥٥ ) وابن ماجه ( ٢٣٧٩ ) والدارقطني ( ١٠ - ٥١٥ ) وأحمد ( ٢/ ٤٨٩ ، ٤٢٥ ) من طرق عن سعيد به .

ومنه رواية سعيد بن منصور: ثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن تميم ابن طرفة قال:

«أنبئت أن رجلين اختصما . . . . » فذكره مثل حديث أبي بردة عن أبي موسى .

أخرجه البيهقي (١٠/١٠) وقال:

« وكذلك رواه سفيان الثورى عن سماك » .

ثم قال:

« هذا مرسل . وقد بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه سأل محمد بن إسهاعيل البخاري عن حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه في هذا الباب ؟ فقال : يرجع هذا الحديث إلى حديث سهاك بن حرب عن تميم بن طرفة . قال البخاري : وقد روى حماد بن سلمة : قال سهاك بن حرب : أنا حدثت أبا بردة مذا الحديث » .

قال البيهقي:

« و إرسال شعبة هذا الحديث عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه في رواية غندر عنه كالدلالة على ذلك . والله أعلم » .

قلت: لكن المحفوظ عن شعبة وصله كما سبق.

وفي « التلخيص » (٢١٠/٤) :

« وقال الدارقطني والبيهقي والخطيب : الصحيح أنه عن سماك مرسلاً » .

قلت : ويتلخص مما سبق أن مدار طرق الحديث كلها ـ حاشا طريق سهاك ـ على قتادة ، وأنهم اختلفوا عليه في إسناده اختلافاً كثيراً وكذلك في متنه اختلفوا عليه ، ففي روايته عن سعيد بن أبي بردة

« فجعلها بينهما نصفين » .

وكذلك قال في روايته عن النضر بن أنس.

وأما في روايته عن خلاس ، فليس فيها جعل الدابة بينهما نصفين ، وإنما قال :

« استهما على اليمين ما كان ،أحبا ذلك أو كرها » .

كها تقدم .

وقد جمع البيهقي بين الروايتين فقال عقب رواية خلاس :

« فيحتمل أن تكون هذه القضية من تتمة القضية الأولى في حديث أبي بردة ، فكأنه و حلى ذلك بينهما نصفين بحكم اليد ، فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له ، فجعل عليهما اليمين ، فتنازعا في البداية بأحدهما ، فأمرهما أن يقترعا على اليمين » .

قلت : وهذا جمع حسن لو ثبتت الرواية الأولى ، وقد علمت ما فيها من الاختلاف في إسنادها ، وأن الصواب فيها الإرسال .

وأما الرواية الأخرى فلها شاهدان مرسلان أخرجها البيهقي (٢٥٩/١٠) ، أحدها من طريق سعيد بن المسيب قال :

« اختصم رجلان إلى رسول الله ﴿ فَيْ أَمْرُ ، فَجَاءَ كُلُّ وَاحَـدُ مُنْهَمَا

بشهداء عدول على عدة واحدة ، فأسهم بينهما و اللهم أنت تقضي بينهم ، للذي خرج له السهم » .

وإسناده صحيح مرسل.

وله شاهد ثالث موصول من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ:

« إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهم عليها » .

أخرجه أبو داود ( ٣٦١٧) والبيهقي ( ١٠/ ٢٥٥) وأحمد ( ٣١٧/٢) من طريق عبد الرزاق قال: ثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي منه.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجه البخاري في « صحيحه » ( ١٦٠/٢ ) من هذا الوجه عن أبي هريرة :

« أن النبي ﴿ عرض على قوم اليمين ، فأسرعوا ، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف » .

وهو رواية للبيهقي .

واللفظ الأول هو الأرجح ، لأن عليه أكثر الرواة عن عبد الرزاق ، ولا سيا وهو كذلك في أصل إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق كما قال أبو نعيم ، والبخاري إنما رواه باللفظ الآخر من طريق إسحاق! نعم قد أحدى الحافظ في « الفتح » ( ٥/ ٢١١ ) احتالاً ، أن يكون لفظ البخاري هذا في حديث آخر عند عبد الرزاق. وفيه بعد عندى. والله أعلم.

٢٦٥٧ ـ ( حديث الحضرمي والكندي ) .

صحیح . وقد مضی برقم ( ۲۹۳۲ ) .

۲٦٥٨ \_ (حديث أبي موسى «أن رجلين ادعيا بعيراً على عهد رسول الله ﴿ عَلَيْكُ ﴿ بينهما ﴾ رواه أبو داود ) .

ضعيف . وهو لفظ لأبي داود ، والأحر باللفظ المذكور في الكتاب قبله ، وسبق هناك تخريجه وبيان أن علته الإرسال.

٢٦٥٩ ـ (حديث أبي هريرة « أن رجلين تداعيا عيناً لم يكن لواحد منها بينة فأمرهم رسول الله ﴿ الله ﴿ الله على اليمين أَحَبًا أم كرها » رواه أبو داود ) .

صحيح . أخرجه أبو داود وغيره من طريق قتادة بإسناده عن أبي هريرة ، وقد اختلف عليه في إسناده ومتنه كما سبق بيانه قبل حديثين ، لكنه بهذا اللفظ صحيح لأن له شاهدين مرسلين وآخر موصولاً عن أبي هريرة أيضاً بنحوه سبق ذكرهما هناك ، وأحد الشاهدين هو الآتي بعد هذا .

١٦٦٠ - (روى الشافعي عن ابن المسيب « أن رجلين اختصا إلى رسول الله ﴿ فَي أمر فجاء كل واحد منها بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبي ﴿ فَيْ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ بينها » .

صحيح . أخرجه البيهقي ( ١٠/ ٢٥٩ ) من طريق ابن أبي مريم ثنا الليث عن بكير بن عبد الله أنه سمع سعيد بن المسيب به .

قلت: وإسناده مرسل صحيح. وقال عقبه:

« أخرجه أبو داود في « المراسيل » عن قتيبة عن الليث . ولهذا شاهد آخر من وجه آخر » .

ثم ساق من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة وسليان بن يسار « أن رجلين . . . . »! الحديث .

قلت : وفي معناه قوله ﴿ وَاللَّهُ ﴾ :

« إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها ». وسنده صحيح كما تقدم بيانه قبل ثلاثة أحاديث . ۲٦٦١ ـ (حديث: « البينة على المدعي ، واليمين على المدعـي عليه » وفي لفظ « واليمين على من أنكر » رواه الترمذي ) . ٣/ ٤٧٩

صحيح . واللفظ الثاني ليس عند الترمذي وإنما هو للدارقطني ، وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

أخرجاه من طرق واهية عنه .

لكن للحديث شاهد من حديث ابن عباس بإسناد صحيح ، وآخر من حديث ابن عمر بسند جيد ، وقد سبق تخريجها والكلام عليها برقم ( ٢٦٤١ ) .

۲٦٦٢ \_ (حديث : « شاهداك أو يمينه » ) . ٤/٩/٤ .

صحيح . وهو متفق عليه من حديث الأشعث بن قيس الكندي ، وقد ذكرنا لفظه تحت الحديث ( ٢٦٣٨ ) .

۲٦٦٣ ـ (عن ابن عباس « أن النبي ، ﴿ عَلَيْهُ ﴾ ، قضى باليمين على المدعى عليه » . متفق عليه ) . ٥/ ٤٧٩ .

صحيح . وقد مر تخريجه برقم ( ٢٦٤١ ) .

## كتاب الشهادات

۲٦٦٤ - (حديث « شاهداك أو يمينه » ) ١/ ٤٨١ . صحيح . وقد مضي ( ٢٦٣٨ ) .

7770 - (عن أبي هريرة مرفوعاً « يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة ، ووزراء فسقة ، وقضاة خونة ، وفقهاء كذبة ، فمن أدرك منكم ذلك الزمان فلا يكونس لهم كاتباً ، ولا عريفاً ، ولا شرطياً » . رواه الطبراني ) . ٢/٢٨

أخرجه الطبراني في « المعجم الصغير » (ص ١١٧) وفي « الأوسط » ( ١٩٧/١ ) وعنه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ١٩٧/١ ) من طريق معاوية بن الهيثم بن الريان الخراساني ثنا داود بن سليان الخراساني ثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به . وقال الطبراني :

« لم يروه عن قتادة إلا ابن أبي عروبة ، ولا عنه إلا ابن المبارك تفرد به داود بن سليان وهو شيخ لا بأس به » .

وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ٢٣٣/٥ ) :

« رواه الطبراني في « الصغير » و« الأوسط » ، وفيه داود بن سليان الخراساني ، قال الطبراني : لا بأس به . وقال الأزدي ضعيف جداً . ومعاوية ابن الهيثم لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات » .

قلت : الظاهر من قول الطبراني « تفرد به داود » أن معاوية بن الهيثم لم

يتفرد به . وقد تأكد ذلك برواية الخطيب ( ١٠ / ٢٨٤ ) من طريق عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة \_ جارا بن الأكفاني \_ قال الخطيب : وكان صدوقاً \_ حدثنا عبد الله ابن أحمد بن شبوية المروزي أخبرنا داود بن سليان المروزي حدثنا عبد الله بن المبارك به .

وابن شبوية ترجمه الخطيب في « تاريخه » ( ٩/ ٣٧١ ) وقال ما ملخصه :

« من أئمة الحديث سمع أباه وجماعة ، وكان رحل معه ، ولقي عدة من شيوخه ، قال أبو سعد الإدريسي : « كان من أفاضل الناس ، ممن له الرحلة في طلب العلم » ، مات سنة خمس وسبعين ومائتين » .

فانحصرت العلة في داود بن سليان ، وقد عرفت اختلاف قولي الطبراني والأزدي فيه ، والأول أوثق عندي من الآخر ، ولكن تفرده بتوثيق هذا الرجل مما لا تطمئن له النفس ، مع تضعيف الأزدي له ، وقد أورده الذهبي في « الضعفاء » ، وقال : « مجهول » . والله أعلم .

والحديث عزاه السيوطي في « الجامع الكبير» (١/١٠٢/٣) للخطيب وحده!

ولبعضه شاهد واه من حديث أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ:

« يكون في آخر الزمان عباد جهال ، وعلماء فساق »

أخرجه الآجري كما في « الكواكب الدراري » ( ٢/٣٠) (١) عن يوسف ابن عطية عن ثابت عنه .

ويوسف هذا ضعيف جداً ، ومن طريقه أبونعيم في « الحلية » والحاكم في « الرقاق » من « المستدرك » وقال :

« صحيح » فشنع عليه الذهبي فقال : قلت : «يوسف هالك ! » وفي « الميزان » عن البخاري : منكر الحديث . وساق له هذا الخبر . اهـ ورواه البيهقي في « الشعب » من هذا الوجه ، ثم قال : يوسف كثير المناكير . اهـ ومن ثم جزم الحافظ العراقي بضعف الحديث في موضع من « المغني » .

<sup>(</sup>١) ولعله في «أخلاق العلماء» للآجري أو «أداب حملة القرآن له» والأول مطبوع، والآخر منه عدة نسخ مخطوطة في الظاهرية .

كذا في « فيض القدير » للمناوي . ولم أعثر عليه في « الرقاق » عن « المستدرك » . والله أعلم .

۲۲۲۲ ـ ( حديث « لا ضرر ولا ضرار » ) . ٢/٢٨ .

صحیح . وقد مضی ( ۸۹٦ )

عن (قال ابن عباس: «سئل النبي ولي عن الشهادة ، فقال: ترى الشمس؟ قال: على مثلها فاشهد، أو دع » . رواه الخلال) . ٤٨٣/١.

أخرجه العقيلي في « الضعفاء » ( ٣٨٠) وابسن عدي في « الكامل » ( ٢/٣٦١) وأبو إسحاق المزكي في « الفوائد المنتخبة » ( ق ١/١١٠) والحاكم ( ٤/٣٦١) وعنه البيهقي ( ١/١٠٠) من طرق عن محمد بن سليان بن مسمول ثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن طاوس الياني عن ابن عباس به . وقال العقيلي وابن عدي :

« لا يعرف إلا بابن مسمول ، وكان الحميدي يتكلم فيه » .

وأما الحاكم ، فقال :

« صحيح الإسناد!» ورده الذهبي بقوله:

« قلت : واه ، فعمرو بن مالك البصري قال ابن عدي : كان يسرق الحديث . وإبن مسمول ضعفه غير واحد » .

وقال البيهقي عقبه:

« ابن مسمول ، تكلم فيه الحميدي ، ولم يرو من وجه يعتمد عليه » . وأقره الحافظ في « التلخيص » ( ١٩٨/٤ ) ، وقال في ابن مسمول : « وهو ضعيف » .

### بأب شروط مرتفب سهادته

٣٦٦٨ ـ (حديث جابر: « أنه ﴿ أَنَّهُ ﴿ أَنَّهُ اللَّهُ الذَّمَةُ اللَّهُ الذَّمَةُ اللَّهُ الذَّمَةُ على بعض » . رواه ابن ماجه من رواية مجالد، وهو ضعيف ) . / ١ ٤٨٦ .

ضعيف . أخرجه ابن ماجه ( ٢٣٧٤ ) وكذا البيهقي ( ١٠ / ١٦٥ ) من طريق أبي خالد الأحمر عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله . وقال البيهقي :

« هكذا رواه أبو خالد الأحمر عن مجالد ، وهو مما أخطأ فيه ، وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبي عن شريح من قوله وحكمه غير مرفوع » .

ثم أخرجه من طريق الدارقطني ، وهذا في « سننه » ( ٢٩٥) من طريق عبد الواحد قال : سمعت مجالداً يذكر عن الشعبي قال :

« كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها ، ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على اليهودي ، إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها » .

٣٦٦٩ - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : « لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه » . رواه أحمد وأبو داود ) . ٤٨٧/٢ .

حسن . أخرجه أحمد ( ۲۰٤/۲ ، ۲۲۰ ) وأبو داود ( ۳٦٠٠ ، ۳۲۰ ) وكذا الدارقطني ( ۲۸۰ ) والبيهقسي ( ۲۰۰/۱۰ ) وابس عساكر في

« تاریخ دمشق » ( ۲/۱۸۷/۱۰ ) من طریق سلیان بن موسی عن عمرو بن شعیب به وزاد بین الفقرتین :

« ولا زان ولا زانية » .

قلت : وإسناده حسن . وقال الحافظ في « التلخيص » ( ١٩٨/٤ ) :

« وسنده قوى ».

وتابعه آدم بن فائد عن عمر و بن شعيب به بلفظ الكتاب إلا أنه قال :

« ولا محدود في الإسلام ، ولا محدودة » .

بدل:

« ولا زان ولا زانية » .

أخرجه الدارقطني ( ٢٩٥ ) والبيهقي ( ١٠ / ١٥٥ ) من طريق أبي جعفر الرازي من طريق آدم بن فائد .

قلت : وآدم هذا مجهول كما قال الذهبي تبعاً لابن أبي حاتم ( ١/ ١/ ٢٦٨ ).

وأبوجعفر الرازي سي الحفظ.

وتابعه حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به مثل لفظ آدم .

أخرجه ابن ماجه ( ٢٣٦٦ ) والبيهقي وأحمد (٢٠٨/٢ ).

والحجاج مدلس وقد عنعنه.

وتابعه المثنى بن الصباح عن عمرو به . أخرجه البيهقي وقال : « آدم بن فائد والمثنى بن الصباح لا يحتج بهما » .

وللحديث شاهد من رواية عائشة يأتي بعد خمسة احاديث.

۲۹۷۰ ـ (حدیث أبي موسی مرفوعاً: « من لعب بالنردشیر فقد عصی الله ورسوله » رواه أبو داود ) ۶۸۸/۲.

حسن . أخرجه مالك في « الموطأ » ( 1/900/7 ) والبخاري في « الأدب المفرد » ( 1779 ، 1779 ) وأبو داود ( 1779 ) وابس ماجه ( 1777 ) والحاكم ( 1/90 ) وابن أبي الدنيا في « ذم الملاهي » ( 1/171 ) والآجري في « تحريم النرد » ( 1/18/7 ، 1/18/8 ) وابس ماجه ( 1/18/7 ) والبيهقي ( 1/18/9 ، 1/18/9 ) وأحمد ( 1/18/9 ، 1/18/9 ) من طرق عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى به . وقال الحاكم :

« صحيح على شرط الشيخين » . ووافقه الذهبي .

قلت: له علة ، وهي الانقطاع بين سعيد وأبي موسى ، فقد ذكر أبو زرعة وغيره أن حديثه عنه مرسل . وقال الدارقطني في « العلل » : رواه أسامة ابن زيد الليثي عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى أم هاني عن أبي موسى . قال الدارقطني بعد أن أخرجه : هذا أشبه بالصواب . قال الحافظ في « التهذيب » :

« قلت : رواه كذلك من طريق عبد الله بن المبارك عن أسامة . لكن رواه ابن وهب عن أسامة ، فلم يذكر فيه أبا مرة . وهذا هو الصواب عندى .

أولاً: لاتفاق ابن وهب ووكيع عليه . واثنان أحفظ من واحد .

ثانياً : أن عبد الله بن المبارك قد قال في إسناده : « . . . . عن أبسي مرة مولى عقيل ـ فيما أعلم » .

فقوله « فيما أعلم » ـ والظاهر أنه من أسامة ، يشعر أنه لا جزم عنده بذلك .

ثالثاً: أنه الموافق لرواية الجماعة عن سعيد بن أبي هند ، فالأخمذ به أولى ، بل واجب لأن الجمع أحفظ من الواحد ، لا سيما إذا كان مثل أسامة فإن في حفظه شيئاً من الضعف ، يجعل حديثه في مرتبة الحسن ، إذا لم يخالف ، وأما مع المخالفة ، فغيره أوثق منه ، لا سيما إذا كانوا جماعة . ولا سيما إذا وافقهم في إحدى الروايتين عنه .

وبالجملة فعلة هذا الإسناد الانقطاع كما تقدم عن أبي زرعة ، ويؤيده أن بين وفاتي أبي موسى وسعيد بن أبي هند ستة وستين سنة !

لكن للحديث طريق أخرى ، يرويهايزيد بن خصيفة عن حيد بن بشير ابن المحرر عن محمد بن كعب عن أبي موسى الأشعري أنه سمع رسول الله الله الله يقول :

« لا يقلب كعباتها أحد ينتظر ما تأتي به إلا عصى الله ورسوله » .

أخرجه أحمد (٤٠٧/٤) وأبو يعلى في « مسنده » (ق ٣٤٦/١) وابن أبي الدنيا ( ١٦٦١/١) وعنه البيهقي ( ١٠/ ٢١٥) .

قلت : ورجاله ثقات غير حميد بن بشير هذا ، أورده الحسيني في رجال المسند ، وقال :

« وثقة ابن حبان » .

وتعقبه الحافظ بما خلاصته أنه لم يره هكذا في « ثقات ابن حبان » وإنما في الطبقة الثالثة : « حميد بن بكر » . ثم ساق إسناد الحديث من « المسند » ثم قال :

« فظهر أن الذي في نسختي من « الثقات » تحريف ، والصواب : بشير » .

قلت : الظاهر أن نسخ « كتاب الثقات » مختلفة ، فإن في نسخة الظاهرية منه « حميد بن بكر » أيضاً ، وكذلك هو في « اللسان » . والله أعلم .

وبالحملة ، فالإسناد لا بأس به في الشواهد والمتابعات . والله أعلم . وفي الباب عن بريدة عن النبي ﴿ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ

« من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم حنزير ودمه »

أخرجه مسلم ( ٧/ ٠٥ ) والبخاري في « الأدب المفرد » ( ١٢٧١ ) وأبو داود ( ٣٦١ ، ٣٥٢ ) وابن ماجه ( ٣٧٦٣ ) والأجري وأحمد ( ٣٦٥ ، ٣٦١ ) من

طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليان بن بريدة عن أبيه .

وأخرج الآجري والبيهقي عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول :

« النرد من الميسر » .

وإسناده صحيح.

٣٦٧١ ـ (عن واثلة بن الأسقع مرفوعاً: « إن لله عز وجل في كل يوم ثلاثهائة وستين نظرة ، ليس لصاحب الشاه منها نصيب » رواه أبو بكر ) . ٢ / ٤٨٩ .

موضوع . قال الحافظ السخاوي في «عمدة المحتج في حكم الشطرنج» ( ٢/١١ ) :

« أخرجه ابن حبان في ترجمة محمد بن الحجاج من « الضعفاء » من طريق محمد بن صالح القتاد ثنا محمد بن الحجاج \_ هو المصغر \_ ثنا حدام بن يحيي عن مكحول عن واثلة به . وزاد : قال مكحول : يعني الشطرنج . ورواه ابن الجوزي في « العلل المتناهية » من طريق الدارقطني عن إبن حبان . والمضغر قال فيه الإمام أحمد : تركت حديثه . وقال يحيى : ليس بثقة . وقال مسلم والنسائي والدارقطني : متروك . وهو عند ابن أبي الدنيا وأبي بكر الأثرم(١) من هذا الوجه ، والمتهم به إبن الحجاج . وأخرجه المخلص في « فوائده » قال : ثنا أبو حامد محمد بن هارون ثنا محمد بن صالح بن يزيد الضبي ثنا محمد بن الحجاج به إلا أنه قال : ثنا أبو يحيى بدل حدام ، فلعلها كنيته . وجاء من وجمه آخـر ، أخبرنيه أبو الطيب المصري بقراءتي عليه بالسند الماضي في المقدمة إلى محمد بن جعفر الحافظ حدثنا عبد الله بن محمد بن أيوب المحزمي ثنا داود بن المحبر ثنا عيدام بن يحيى عن عبيد بن شهاب عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله ﴿ يَهُ عَالَى لُوحِ يَنظُرُ فِيهُ فِي كُلُّ يُومُ ثُلاثًا وَسَتَيْنَ نظرة ، يرحم بها عباده ، ليس لأهل الشاه فيها نصيب . قلت : وفي رواته من اتهم بالوضع ، مع أن في بعضهم من لم أعرفه . وفي ظني أن عبدام بن يحيى هو «حدام» تصحف. والله أعلم ».

<sup>(</sup>١) قلت: وهو الذي عزاه المصنف اليه في اغلب الظن، فإن ابن أبي الدنيا كنيته أبو بكر أيضاً، ولم أره في «ذم الملاهي» لأن في النسخة خرماً .

السُون على قوم يلعبون ( أثر « أن علياً رضي الله عنه مرَّ على قوم يلعبون بالشطرنج ، فقال : ( ما هذه التاثيل التي أنتم لها عاكفون ) ?! ») .

أحرجه الآجري في « تحريم النرد » ( ق ١/٤٣ ) : ثنا عمر ثنا محمد بن إسحاق أنا عبيد الله بن موسى ثنا فضيل بن مرزوق عن ميسرة النهدي قال : فذكره .

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات معروفون من رجال « التهذيب » غير عمر وهو ابن محمد بن بكار ، ترجمه الخطيب ( ٢٢٢/١١ ـ ٢٢٣ ) وقال :

« وكان ثقة . مات سنة ثمان وثلاثمائة » .

قلت : لكنه منقطع ، لأن ميسرة وهو ابن حبيب إنما يروي عن التابعين مثل أبي إسحاق السبيعي وغيره .

وأخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الملاهي » ( ٢/١٦٢ ) : حدثنا زياد بن أيوب قال : حدثنا شبابة بن سوار عن فضيل بن مرزوق به .

ومن طريقه أخرجه البيهقي (٢١٢/١٠) والسخاوي في «عمدة المحتج» (١/١٣) وقال:

« ورجاله موثقون ، فزياد أخرج له البخاري في « صحيحه » ، و . . . . وميسرة أخرج له البخاري في « الأدب المفرد » ووثقه أحمد وابن معين وو . . . لكن لم أقف على روايته عن علي ، فعلى هذا فالحديث منقطع ، وقد عجبت ممن صحح إسناده ، وقال الإمام أحمد : أصح ما في الشطرنج قول على » .

ثم أخرجه ابن أبي الدنيا وعنه السخاوي من طريق سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن على به وزاد:

« لأن يمس أحدكم جمراً حتى يطفى خير له من أن يمسها » .

وقال السخاوى:

« وهذا السند ضعيف ، لضعف الأصبغ ، والراوي عنه » .

قلت : بل هو ضعيف جداً ، فإن سعداً وشيخه كلاهما متروكان رافضيان ، والأول رماه ابن حبان بالوضع .

وله طريق ثالث . أخرجه السخاوي من طريق أبي إسحاق يعني السبيعي قال : فذكره . وقال :

« وسنده حسن ، إلا أن أبا إسحاق قيل : إنه لم يسمع من علي ، مع أنه  $(\bar{l}_0)$  .

قلت : وهب أنه سمع منه ، فلا يثبت الاتصال بذلك حتى يصرح بالسماع منه لأنه معروف بالتدليس ، ثم هو إلى ذلك كان اختلط .

وجملة القول أن هذا الأثر لا يثبت عن على ، لأن خير أسانيده هذا والأول ، وكلاهما منقطع ، ومن المحتمل أن يعود إلى تابعي كبير ، وهو مجهول . بل من المحتمل أن يعود الأول إلى الآخر ، فيصير طريقاً واحداً ، وذلك لأن ميسرة من شيوخه أبو إسحاق السبيعي كما سبقت الإشارة إلى ذلك . والله أعلم .

۲۹۷۳ - (روى أبو مسعود البدري مرفوعاً: « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت » رواه البخارى ) . ٢/ ٤٨٩ .

صحیح . أخرجه البخاري (۲/ ۳۷۹ ، ۱۲۰ / ۱٤٠ ) وكذا أبو داود (۲۷۹۷ ) وابن ماجه (۲۱۸۳ ) وأحمد (۲۲۱ / ۱۲۱ ، ۲۷۳ ) عن منصور عن ربعي بن حراش حدثنا أبو مسعود به .

### فصل

۲۹۷٤ ـ (حديث أبي هريرة مرفوعاً : « لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية » ) . ۲ / ۰ / ۲ .

صحيح . أخرجه أبو داود (٣٦٠٢) وابن ماجه (٢٣٦٧) وابن الجارود (١٠٠٩) والحاكم (٤/٩٩) وأبو محمد المخلدي في « الفوائد » (٢/٢٥٧) من طريق ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة به وقال الحافظ ابن دقيق في « الإلمام بأحاديث الأحكام » :

« ورجاله إلى منتهاه رجال الصحيح » .

وسكت عنه الحاكم ، فقال الذهبي :

« لم يصححه المؤلف ، وهو حديث منكر على نظافة سنده » .

وقال المناوي في « فيض القدير »:

« وقال ابن عبد الهادي : فيه أحمد بن سعيد الهمداني ، قال النسائي : ليس بالقوى » .

قلت : أحمد هذا إنما هو في سند أبي داود ، وقد توبع عند الآخرين فلا وجه لإعلال الحديث به . والحق أن الحديث صحيح الإسناد ، رجال كلهم ثقات رجال الشيخين .

رواه مسلم بن خالد ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ :

« لا تجوز شهادة ذي الظنة ، ولا ذي الحنة » .

أخرجه الحاكم ( ٤/ ٩٩ ) والبيهقي ( ٢٠١/١٠ ) .

ومسلم بن خالد هو الزنجي وفيه ضعف من قبل حفظه .

لكن له شاهد مرسل ، يرويه ابن أبي ذئب عن الحكم بن مسلم عن عبد الرحمن الأعرج ( الأصل : أنبأ الأعرج ) قال : قال رسول الله ﴿ الله فَا فَا لَهُ الله فَا لَهُ اللهُ الله فَا لَهُ اللهُ الل

أخرجه البيهقى .

قلت : والحكم بن مسلم ، روى عنه سعيد بن أبي بلال أيضاً ، وذكره

ابن حبان في « الثقات » ، فلا بأس به في الشواهد ، وقد خالفه محمد بن عبد الرحمن فوصله عن الأعرج أحسبه عن أبي هريرة مرفوعاً .

أخرجه المخلص في « الفوائد المنتقاة » ( ١٧٣/٤ ـ ١٧٤ ) : حدثنا أحمد ( يعني ابن عبد الله بن سيف) ثنا عمر ( يعني ابن شيبة ) ثنا عمر بن علي : ثنا محمد بن عبد الرحمن . . . .

وهذا إسناد رجاله ثقات غير أحمد هذا ، فلم أجد له ترجمة .

وعلى كل حال فهذا اللفظ بمجموع طرقه حسن عندي على أقل المراتب ، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي .

## بأب مُوانع الشهارة

٥٧٦٧ ـ (عن عائشة مرفوعاً: « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا ظنين في قرابة ولا ولاء » ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبي هريرة ، ورواه أحمد وأبو داود بنحوه من حديث عمرو بن شعيب ) . ٢ / ٤٩١ .

ضعيف . أخرجه الترمذي ( ٤٨/٢ ) والدارقطني ( ٢٩٥ ) والبيهقي ( ١٠ / ١٥٥ ) من طريق يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عنها . وقال الترمذي :

« لا يصح عندي من قبل إسناده » .

وقال الدارقطني:

« ضعيف ، لا يحتج به » .

وقال البيهقي :

« هذا ضعيف »

وكذلك قال الحافظ في « التلخيص » (١٩٨/٤).

وقال ابن أبي حاتم في « العلل » ( ١/ ٤٧٦) :

« . . . فسمعت أبا زرعة يقول : هذا حديث منكر . ولم يقرأ علينا »

وأما حديث عمر ، فلم أقف على إسناده ، ولا مرفوعاً ، وقد ذكره مالك في « الموطأ » (٢٠/٢) ) أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال :

« لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين » .

وهذا موقوف معضل.

وأما حديث أبي هريرة وعمر و بن شعيب فتقدما .

لكن ثبت في كتاب عمر إلى أبي موسى :

« والمسلمون عدول ، بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد ، أو مجرباً في شهادة زور أو ظنيناً في ولاء أو قربة » .

أخرجه البيهقي وقال:

«وهذا إنما أراد به قبل ان يتوب، فقد روينا عنه انه قال لابي بكرة رحمه الله: تب تقبل شهادتك، وهذا هو المراد بما عسى يصح فيه من الأخبار»

وقال قبل ذلك:

« لا يصح في هذا عن النبي ﴿ يَكُونُ عُنِي مُعَمِد عليه » .

۲۲۷٦ \_ ( « فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها » ) ۲/۲۲ ) .

صحيح . أخرجه البخاري ( ٢٥٣/٣ ) ومسلم ( ١٤١/٧ ) والترمذي ( ٣١٩/٢ ) وابن ماجه ( ١٩٩٨ ) وأحمد ( ٣٢٨/٤ ) من طريق ابن أبي مكيلة عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله على يقول وهو على المنبر :

« إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم على بن أبي طالب ، فلا أذن ، ثم لا أذن ، ثم لا آذن ، إلا أن يريد ابن ابي طالب أن يطلق ابنتي ، وينكح ابنتهم ، فإنما هي بضعة مني ، يريبني ما أرابها ، ويؤذيني ما أذاها » .

هذا لفظ البخاري وأحمد ، ولفظ الآخرين :

« ما رابها ».

وقال الترمذي :

« حدیث حسن صحیح » .

وفي رواية لمسلم:

« إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها » .

وفي أخرى له من طريق على بن الحسين عنه قال:

« إن على بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة ، فسمعت رسول الله وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا ، وأنا يومئذ محتلم ، فقال : إن فاطمة مني ، وإني أتخوف أن تفتن في دينها . . . » .

وفي رواية من طريق أبي حنظلة رجل من أهل مكة

« أن علياً خطب أبنة أبي جهل . . . » ( الحديث نحوه باختصار ) أخرجه الحاكم ( ٣/ ١٥٩ ) ، وذكر له شاهداً من حديث عبدالله بن الزبير أن علياً الخ، بلفظ رواية مسلم وزاد في آخرها :

« وينصبني ما أنصبها ».

وقال الحاكم:

« صحیح علی شرط الشیخین » . وهو کها قال . ومن هذا الوجه أخرجه احمد ( ٤/ ٥) والترمذي ( ٤/ ٣١٩ ) وقال :

« حسن صحيح » .

۲٦٧٧ ـ (حديث ( المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » ) ٢ / ١٩٩ . حسن . وقد مضي ( ١٦٩٤ ) .

۲۲۷۸ - (حدیث: « ولا ذی غمر علی أخیه » ) .

. £9Y/Y

حســن . وقد مضى برقم ( ٢٦٦٩ ) .

# بَابْ لِقْسَام المشهودب

صحيح . وقد ذكرت ألفاظه ومخرج برقم ( ٢٣٦١ ) .

٠ ٢٦٨٠ ـ (قوله صلى الله عليه وسلم لهـ لال بن أمية : «أربعـة شهداء، وإلا حدّ في ظهرك . . . » الحديث . . رواه النسائي ) .

۲٦٨١ ـ (حديث قبيصة : « . . ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه : لقد أصابت فلاتاً فاقة » . الحديث، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . ) . ٢ / ٤٩٤ .

صحيح . وقد مضى في « الزكاة » .

٣٦٨٧ - (روي عن الزهري قال: « جرت السنة من عهد رسول الشهية ، أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود » قاله في الكافي ٢ / ٤٩٤ .

ضعيف . أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف» ( ٢/٧٩/١١ ) نا حفص وعباد بن العوام عن حجاج عن الزهري قال :

« مضت السنة من رسول الله ﷺ والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود » .

قلت : وهذا مع إعضاله فيه الحجاج وهو ابن أبي شيبة : نا معسن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : «لا يجُلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين » .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، فهذا هو الصواب أنه من قول الزهري غير مرفوع .

والحديث قال الحافظ في « التلخيص » (٢٠٧/٤):

« روي عن مالك عن عقيل عن الزهري بهذا وزاد: ولا في النكاح ولا في الطلاق. ولا يصبح عن مالك. ورواه أبو يوسف في « كتاب الخراج » عن الحجاج عن الزهري به ».

الشاهد». رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، ولأحمد في رواية: « إنما ذلك في الأموال » ورواه أيضاً عن جابر مرفوعاً ).

صحيح . أخرجه مسلم أيضاً (٥/ ١٨٨) وأبو داود (٣٦٠٨) والنسائي في « الكبرى » (ق ٧/٧) وابسن ماجه ( ٢٣٧٠) والطحاوي (٢٨٠/٢) وابن الجارود (٢٠٠١) والبيهقي (١١٧/١) والشافعي (١٤٠٢) وأحمد (١٤٠٢) و ٢٨٠١ و ٣٢٥ و ٣٢٣) وابسن عدي في « الكامل » (١٤٠٢) وأحمد (٢/١٨٧) عن طريقين عن سيف بن سليان أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن أبن عباس به واللفظ للنسائي والطحاوي والشافعي وأحمد في رواية وكذا البيهقي ولفظ مسلم والآخرين :

« . . وشاهد » .

والرواية الأخرى التي عزاها المصنف لأحمد هي عنده هكذا:

« قال عمرو: إنما ذاك في الأموال ».

وكذلك هي عند الشافعي ، فهو من قول عمر و بن دينار ، وليس من قول ابن عباس ، كما أوهم المصنف .

ولم يخرجه الترمذي من حديث آبن عباس ، وإنما من حديث غـيره كها أتي .

وتابعه محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه .

أخرجه أبو داود ( ٣٦٠٩ ) وعنه البيهقي من طريقين عن عبدالرزاق أخبرنا محمد بن مسلم . وزاد في إحداهما :

« قال عمر: في الحقوق » .

وتابع عبدالرزاق عبدالله بن محمد بن ربيعة نا محمد بن مسلم به إلا أنه قال : عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبن عباس . فأدخل بينهما طاوسا .

أخرجه الدارقطني ( ١٦٥ ) وقال :

« خالفه عبدالرزاق ، ولم يذكر طاوسا ، وكذلك قال : سيف عن قيس ابن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس » .

قلت: وابن ربيعة هذا هو القدامي المصيصي قال الذهبي:

« أحد الضعفاء ، أتى عن مالك بمصائب » .

قلت : فلا يلتفت إليه أصلاً فكيف إذا خالف ، لا سيما وقد خالفه أيضاً أبو حذيفة ، فرواه مثل عبدالرزاق .

أخرجه البيهقي (١٠/١٠) وقال:

« وخالفهما من لا يحتج بروايتهم عن محمد بن مسلم ، فزادوا في إسناده طاوساً ، ورواه بعضهم من وجه آخر عن عمرو فزاد في إسناده جابر بن زيد ، ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء » .

قلت : ومحمد بن مسلم هو الطائفي واسم جده سوسن ، وهـو صدوق يخطىء كما في « التقريب » ، فهو في المتابعات جيد .

وأما سيف بن سليان فهو ثقة بلا خلاف. بل قال الساجي:

« أجمعوا على أنه صدوق ثقة ، غير أنه اتهم بالقدر » .

وفي « التقريب » :

« ثقة ثبت » .

قلت : ومع ذلك فقد أوهم ابن التركماني أن بعضهم لينه ، فقال :

« وذكر الذهبي سيفاً في كتابه في الضعفاء وقال : رمى بالقدر » .

قلت : نص الذهبي في « الضعفاء :

« ثقة رمي بالقدر » .

فتأمل كيف أسقط ابن التركماني قوله « ثقة » ليتوهم القارىء لنقله عن الذهبي أن الذهبي ضعفه بإيراده إياه في « الضعفاء » الذي الأصل فيه أن كل من بورده ضعيف إلا من نص على توثيقه كهذا!

ولم يكتف ابن التركماني بهذا الإيهام فقال عقب ما سبق:

« وقال في « الميزان » : ذكره ابن عدي في « الكامل » وساق له هذا الحديث ، وسأل عباس يحيى عن هذا [ الحديث قال : ليس بمحفوظ ، وسيف قدري ] »(١) .

قلت: قوله « ليس محفوظ » هو كالجرح غير المفسرفلا يقبل لا سيما ، ورجال الإسناد كلهم ثقات بلا خلاف ، وقد عارضه الإمام مسلم بإيراده إياه في « الصحيح » .

ثم إن الذهبي لم يسكت عليه بل إنه أشار إلى رده فقال:

« رواه أيضاً عبدالرزاق عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو » .

قلت : فهذان ثقتان قيس بن سعد والطائفي ـ على ما بينا من حالـه ـ قد روياه عن عمرو بن دينار ، فممن الوهم ؟!

نعم قد قال الطحاوي:

<sup>(</sup>١) قلت ما بين المعكوفتين سقطت من «ابن التركماني» استدركتها من «الميزان» .

« حدیث منکر ، لأن قیس بن سعد لا نعلمه محدث عن عمر و بن دینار بشيء »!

قلت: وهذا الإعلال ليس بشيء ، لأنه جار على اشتراط ثبوت اللقاء في الاتصال كما هو مذهب البخاري ، والمرجوح عند الجمهور ، وقد رده الإمام مسلم في مقدمة « صحيحة » وأثبت أن المعاصرة كافية في ذلك إذا كان الراوي غير مدلس ، والأمر كذلك هنا فإن قيس بن سعد عاصر عمر و بن دينار وشاركه في الرواية عن عطاء ـ وثلاثتهم مكيون ـ بل كان قد خلف عطاء في مجلسه ، يعني في المسجد الحرام ، ففي مثل هذا يكاد يقطع الناظر بثبوت التلاقي بينهما ، فإذا لم يثبت ، فالمعاصرة متحققة ، ثم هوليس يعرف بتدليس ، فإذا يضرأن الطحاوي وغيره لا يعلم أن قيساً حدث عن عمر و ، وهو قد روى عنه هذا الحديث وغيره أيضاً كما في « الكامل » ما دام انه غير مدلس ؟! وظني أن الحديث لو كان غير غلف للمذهب الحنفي لما تشبث الطحاوي في رده بهذه العلة الواهية ، ولو أوهم ابن التركماني ما أوهم مما سبق بيانه . والله المستعان .

وأما ما ذكره في « الجوهر النقي » عن البخاري أنه قال : « عمرو بن دينار لم يسمع عندي هذا الحديث من ابن عباس » .

فالجواب عنه ، كالجواب عن إعلال الطحاوي في . لا سيما وعمرو بن دينار ثابت لقاؤه لابن عباس ومكثر من الرواية عنه . ومن الغرائب قول الزيلعي في « نصب الراية » (90/8) عقب قول البخارى المذكور :

« ويدل على ذلك ما أخرجه الدارقطني عن عبدالله بن محمد بن ربيعة . . . » . فذكر ما تقدم أنه أدخل بين عمر و وابن عباس طاوساً . ولكن الزيلعي سرعان ما تبين له أنه لا وجه لهذا الاستدلال الضعف أبن ربيعة، فتدارك الأمر بما نقله عن أبن القطان قال :

« ولكن هذه الرواية لا تصبح من جهة عبدالله بن محمد بن ربيعـة وهـو

<sup>(</sup>١) وراجع له « التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل؛ لنشيخ عبد الرحمن الياني رحمه الله فقد كفي وشفي .

القدامي يروي عن مالك وهو متروك . قاله الدارقطني » . ثم قال الزيلعي :

« وقال البيهقي في « المعرفة » : قال الطحاوي : لا أعلم قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن دينار بشيء . وهذا مدخول ، فإن قيساً ثقة أخرج له الشيخان في « صحيحيهما » . وقال ابن المديني : هو ثبت . وإذا كان الراوي ثقة ، وروى حديثاً عن شيخ يحتمله سنه ولقبه ، وكان غير معروف بالتدليس وجب قبوله ، وقد روى قيس بن سعد عمن هو أكبر سناً ، وأقدم موتاً من عمر و ابن دينار من ابن دينار كعطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر ، وقد روى عن عمر و بن دينار من كان في قرن قيس ، وأقدم لقياً منه كأيوب السختياني ، فأنه رأى أنس بن مالك ، وروى عن سعيد بن جبير ، ثم روى عن عمرو بن دينار ، فكيف ينكر رواية قيس بن سعد عن عمر و بن دينار ؟! غير أنه روى ما يخالف مذهبه ، ولم يجد له مطعناً سوى ذلك » .

ثم ذكر البيهقي متابعة الطائفي ، وذكر له طريقاً أخرى عن ابن عباس أعرضت عن ذكرها لشدة ضعفها ، وعدم الحاجة إلى التقوي بها ، لا سيا وللحديث شواهد قوية بعضها صحيح ، وبعضها جيد ، وبعضها حسن لغيره وقد قال أبن عبدالبركا قال الزيلعي (٤٧/٤) :

« هذا حديث صحيح ، لا مطعن لأحد في إسناده ، ولا خلاف بين أهل العلم في صحته ، وقد روي القضاء باليمين والشاهد عن النبي من حديث أبي هريرة ، وعمر ، وابن عمر ، وعلى ، وابن عباس ، وزيد بن ثابت وجابر بن عبدالله ، وسعد بن عبادة ، وعبدالله بن عمر و بن العاص ، والمغيرة بن شعبة ، وعبارة بن حزم ، وسرق ، بأسانيد حسان »

قلت : وإليك تخريج وتحقيق الكلام على أسانيد ما تيسرمنها :

الأول: عن أبي هريرة ، يرويه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه قال: «قضى رسول الله على الميامين مع الشاهد الواحد».

أخرجه الترمذي ( ١/ ٢١٥) وأبو داود أيضاً ( ٣٦١٠) والشافعي ( ٢ / ٢٨١) وابن ماجه ( ٢٣٦٨) والطحاوي ( ٢/ ٢٨١) من طريق عبدالعزيز ابن محمد عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عنه . وقال الترمذي :

« حدیث حسن غریب » .

قلت : وإسناده على شرط مسلم . ولا يضره رواية سليان بن بلال عن ربيعة به قال سلمان :

« فلقيت سهيلاً فسألته عن هذا الحديث ، فقال : ما أعرفه ، فقلت له : إن ربيعة أخبرني به عنك ، قال : فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عنى » .

أخرجه أبو داود ( ٣٦١١ ) والطحاوي وابـن الجـارود ( ١٠٠٧ ) دون قول سليمان . وعند الشافعي نحوه من طريق عبدالعزيز قال :

« قال عبدالعزيز ، فذكرت ذلك لسهيل ، قال : أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ، ولا أحفظه . قال عبدالعزيز : وكان أصاب سهيلاً علة أذهبت بعض حفظه ونسي بعض حديثه ، وكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه » .

وأخرجه الطحاوي من طريق يحيى بن عبدالحميد يعني الحماني قال: ثنا سليان بن بلال والدراوردي ، فذكر بإسناده مثله . قال عبدالعزيز: فلقيت سهيلاً فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه » .

كذا رواه الحماني مختصراً من قول عبدالعزيز ، والحماني سيء الحفظ فلا يحتج بما تفرد به ، فكيف إذا خالف .

وفي « العلل » لابن أبي حاتم ( ١/٣٦٤) :

« قيل لأبي: يصح حديث أبي هريرة في اليمين مع الشاهد ؟ فوقف وقفة فقال : ترى الدراوردي ( يعني عبدالعزيز بن محمد ) ما يقول ؟ يعني ؟ : قلت لسهيل فلم يعرفه . قلت : فليس نسيان سهيل دافعاً لما حكى عنه ربيعة ،

وربيعة ثقة ، والرجل يحدث بالحديث وينسى ، قال : أجل هكذا هو ، ولكن لم نر أنه تبعه متابع على روايته ، وقد روى عن سهيل جماعة كثيرة ليس عند أحد منهم هذا الحديث ، قلت : إنه يقول (كذا ولعل الصواب إنك تقول) بخبر الواحد . قال : أجل غير أني لا أدري لهذا الحديث أصلاً عن أبي هريرة ، أعتبر به ، وهذا أصل من الأصول لم يتابع عليه ربيعة » .

قلت: لقد دلتنا هذه المحاورة الطريفة بين أبي حاتم وابنه ، أن أباه لا يعتبر نسيان سهيل للحديث بعد أن حدث به علة تقدح في صحة الحديث ، وإنما العلة عنده تفرد ربيعة به عن سهيل من بين جميع الذين رووا عنه ، ولا يخفى أن ذلك ليس بعلة قادحة ، إذا كان المتفرد ثقة ضابطاً كما هو مقرر في « المصطلح » لا سيا إذا كان المتفرد مثل ربيعة بن أبي عبدالرحمن الفقيه الثقة المحتج به في « الصحيحين » ، وكم من أحاديث تفرد بها بعض الثقات ومع ذلك فهي صحيحة بلا خلاف مثل حديث « إنما الأعمال بالنيات » كما هو مقرر في محله ، ومن أجل ذلك راجعه ابنه ولكن بدون جدوى ظاهرة .

لكن يبدو أن هذه المحاورة قد أثمرت ثمرتها في نفس أبي حاتم رحمه الله فقد روى عنه ابنه أيضاً أنه ذهب أخيراً إلى صحة الحديث . فقال في « العلل » أيضاً ( 1/ ٤٦٩ ) :

« سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي فقي قضى بشاهد ويمين ؟ فقالا : هو صحيح . قلت : يعني أنه يروى عن ربيعة هكذا . قلت : فإن بعضهم يقول عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت ؟ قالا : وهذا أيضاً صحيح ، جميعاً صحيحين» .

وقد وجدنا له أصلاً من طريق أخرى عن أبي هريرة ، يرويه المغيرة بن عبدالرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عنه به . ولفظه :

« . . . قضى باليمين مع الشاهد » .

أخرجه ابن عدي في « الكامل » ( ق 7/717 ) والبيهقي ورويا عن الإمام أحمد أنه قال :

« ليس في هذا الباب حديث أصح من هذا » .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وفي المغيرة بن عبدالرحمن وهو الحزامي كلام يسير ولا يضر ، وقد قال الذهبي في « الميزان » :

( وثقوه ، وحديثه مخرج في « الصحاح » ) .

وقال الحافظ في « التقريب » :

« ثقة له غرائب » .

لكن قال الذهبي في آخر ترجمته:

« قلت : حديث قضى . رواه ابن عجلان وغيره عن أبي الزناد عن أبي صفية عن شريح قوله » .

وأجاب بعض المحققين المعاصرين بأن هذا لا يوهن رواية المغيرة ، إذ لا يمتنع أن يكون الحديث عند أبي الزناد من الوجهين ، وإنما كان يكثر من ذكر المروي عن شريح لأن شريحاً عراقي . . . . » .

الثاني : عن جابر بن عبدالله مرفوعاً به مثل لفظ أبي هريرة .

أخرجه الترمذي وابن ماجه ( ٢٣٦٩ ) وابن الجارود ( ١٠٠٨ ) والبيهقي ( ١٠٠/١٠ ) وأحمد (٣٠٥ ) من طريق عبدالوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه . وقال عبدالله بن أحمد :

« قال أبى : وقضى به على بالعراق » . وقال :

« كان أبي قد ضرب على هذا الحديث ، قال : ولم يوافق أحد الثقفي عن جابر ، فلم أزل به حتى قرأه على ، وكتب عليه هو : صح » .

قلت : قد أخرجه مالك ( ٧٢١/٢) ) وعنه الشافعي ( ١٤٠٧ ) عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً .

وتابعه عليه جماعة من الثقات عند الترمذي والطحاوي والبيهقي وقال:

« هكذا رواه جماعة عن جعفر بن مجمد مرسلاً . ورواه عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي وهو من الثقات عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله عن النبي على موصولاً » . قال :

« وروي عن حميد بن الأسود وعبدالله العمري وهشام بن سعد وغيرهم عن جعفر بن محمد كذلك موصولاً » .

قلت: العمري ضعيف وهشام قريب منه وكذا ابن الأسود، فلا يعارض بمثلهم رواية مالك ومن معه من الثقات الذين أرسلوه. ولذلك قال الترمذي عقه:

« وهذا أصح ، وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبى . . . مرسل » .

ومن الغير الذين أشار إليهم البيهقي ممن وصلوا الحديث عن جعفر بن محمد إبراهيم بن أبي حية عنده ، وهو متروك .

وقد كان رأي الإمام أحمد ترجيح المرسل ، ثم لا أدري ما الذي بدا له حتى صحح الموصول كما تقدم عن ابنه . والله أعلم .

وعلى كل حال فهذا المرسل صحيح الإسناد ، فمثله حجة بالاتفاق أما الحنفية فظاهر ، أما الآخرون فلشواهده المرفوعة المتقدمة من حديث ابن عباس وأبي هريرة .

ثم أستدركت فقلت: لعل عبدالله بن أحمد حين ذاكر أباه في هذا الحديث ذكره بمتابعة بعض الثقات لعبدالوهاب الثقفي ، فوافقه على ذلك ، وصحح الوصل . ويؤيد هذا ما قال الدارقطني في « كتاب العلل » كما في « نصب الراية » ( ١٠٠/٤) :

« وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث ، وربما وصله عن جابر ، لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه عن جابر ، والقول قولهم ، لأنهم زادوا ، وهم ثقات ، وزيادة الثقة مقبولة » .

قلت: فإن كان يعني بـ « الثقات » الذين أشار إليهم غير حميد بن الأسود وهشام بن سعد ، ممن لا حلاف في ثقتهم ، فالقول ما قال ، وإلا فالمرسل هو الأصح كما تقدمه والله أعلم .

الثالث: عن سرَّق ِ:

« أن النبي على أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب » .

أخرجه ابن ماجه ( ٢٣٧١ ) والبيهقي ( ١٧٢/١٠ ـ ١٧٣ ) عن عبدالله ابن يذ مُولى المنبعث عن رجل من أهل مصرعنه .

قلت : ورجاله ثقات غير هذا الرجل فإنه لم يسم .

الرابع: عن سعد بن عبادة . قال ربيعة بن أبي عبدالرحمن وأخبرني ابن لسعد بن عبادة قال : وجدنا في كتاب سعد . . . فذكره .

أخرجه الترمذي ( ٢٥١/١) والدارقطني ( ١٦٥) والبيهقي ( ١٧١/١) من طريق عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة به .

وخالفه سليان بن بلال فقال: عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن اسماعيل بن عمر و بن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه أنهم وجدوا في كتب أو في كتاب سعد بن عبادة . . . » .

أحرجه أحمد ( ٥/ ٧٨٥ ) والبيهقي ( ١٧١/١٠ ) .

قال الحافظ ابن حجر في « التعجيل »:

« فظهر من رواية سليان هذه أن المبهم في رواية الدراوردي ابن جد سعد ، وهو عمرو بن قيس ، وهي فائدة جليلة ، لكني لم أر في كتب الأنساب لقيس بن سعد بن عبادة ، ذكر ولد اسمه عمرو ، ولا لولد ، ابن اسمه إساعيل ، وإنما أعرف عمرو بن شرحبيل بن سعد ، وهو من رجال (التهذيب) » .

قلت : أخرجه من طريقه الشافعي فقال ( ١٤٠٤ ) : أخبرنا عبدالعزيز

ابن محمد بن أبي عبيدة الدراوردي عن ربيعة بن عبدالرحمن عن سعيد بن عمر و ابن شرحبيل بن سعيد بن عبادة عن أبيه عن جده قال:

« وجدنا . . . » .

وتابعه عمارة بن غزية عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عبادة :

« أنه وجد كتاباً في كتب آبائه : هذا ما رفع أو ذكر عمر و بن حزم والمغيرة ابن شعبة قالا :

« بينا نحن عند رسول الله على دخل رجلان يختصهان مع أحدهما شاهد له على حقه ، فجعل رسول الله يمين صاحب الحق مع شاهده ، فاقتطع بذلك حقه » .

أخرجه البيهقي (١٠/ ١٧١) من طريق ابن لهيعة ونافع بن يزيد عن عارة .

قلت : ورجاله ثقات لكنه منقطع .

۲٦٨٤ - (عن حذيفة: «أن النبي، ﷺ، أجاز شهادة القابلة وحدها » ذكره الفقهاء في كتبهم .)٢ / ٤٩٦ .

ضعيف . أخرجه الدارقطني ( ٥٢٤ ) والبيهقي ( ١٥١/١٠ ) عن طريق محمد بن عبدالملك الواسطي عن الاعمش عن أبي وائل عن حذيفة به دون قوله :

« وحدها » .

وقالا:

« محمد بن عبدالملك لم يسمعه من الأعمش بينهما رجل مجهول » .

شم أحرجه الدارقطني وعنه البيهقي من طريق الواسطي عن أبي عبدالرحمن المدائني عن الأعمش . فذكره بنحوه .

## بَاجِلِيثِين فِي الدَّعَاويٰ

۱۹۸۰ - (« البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر » هذه قطعة من حديث خرجه النووى عن ابن عباس ) ۱۹۰۰ .

صحیح . وقد مضی تخریجه برقم ( ۲٦٤١ ) ، وأن بعض أسانیده صحیح وقد حسنه النووي في « الأربعین » له .

۲۲۸۶ - ( « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم » ) ۲۲/۱ .

صحيح . وقدخرجته تحت الحديث ( ٢٦٤١ ) .

٢٦٨٧ ـ (حديث ابن عباس : « أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، استحلف رجلاً ، فقال : قل : والله الذي لا إله إلا هو ماله عندي شيء » .
 رواه أبو داود ) ٢/٢٠٥ .

ضعيف . أخرجه أبو داود ( ٣٦٢٠) وعنه البيهقي ( ١٨٠/١٠) عن طريق أبي الأحوص ثنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس :

« أن النبي على قال : يعني لرجل حلفه : أحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء « يعني للمدعي » .

وقال أبو داود:

« أبو يحيى أسمه زياد كوفي ثقة » .

وقد تابعه حماد أخبرنا عطاء بن السائب به بلفظ:

« أن رجلين اختصا إلى النبي على ، فسأل النبي الله الطالب البينة فلم تكن

له بينة ، فأستحلف المطلوب ، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ، فقال رسول الله عنه : بلى قد فعلت ، ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله » .

قلت : وعطاء بن السائب كان اختلط ، وحماد هو ابن سلمة وكان سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط .

ضعيف. أخرجه عبدالرزاق في « المصنف» عن القاسم بن عبدالرحمن مرسلاً. كما في الجامع الكبير» للسيوطي (٢/٣٤٨/٢).

وقوله في « الكتاب « النسائي » . خطأ من الناسخ ، أو الطابع فيراجع الأصل ، ويدل على ما ذكرت السياق في الكتاب فإنه قال :

« . . . نص عليه أحمد ، وذكر حديث النسائي . . . » .

فكيف يعقل أن يذكر الإمام أحمد المتوفى سنة (٢٤١) حديث النسائي المتوفي سنة (٣٠٣) ؟! .

والذي يغلب على الظن أن لفظ « النسائي » محرف ، وليس بعيداً أن يكون أصله « الشيباني » وهو أبو إسحاق فإنه من الرواة عن القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود المسعودي أبو عبدالرحمن الكوفي القاضي ، وهو تابعي ثقة . والله أعلم .

ثم تأكدت مما استقريته ، فقد رجعت إلى « معجم الحديث » الذي كنت جمعته من مخطوطات المكتبة الظاهرية ، وهو في نحو أربعين مجلداً ، في كل مجلد نحو أربعيائة ورقة ، وفي كل ورقة حديث واحد تذكر تحته مصادر الحديث من تلك المخطوطات ، فوجدت فيه أن الحديث رواه المخلص في « الثاني من السادس » من « الفوائد المنتقاة » (ق ٢/١٨٨) وابن شاهين في « الأفراد » ( ٣/١٨) عن عبدالجبار بن العلاء ثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن أبي إسحاق

الشيباني عن القاسم بن عبدالرحمن عن عبدالله بن مسعود مرفوعاً به . وقال ابن شاهين :

« هذا حديث غريب ، تفرد به عبدالجبار ، وفي إسناده أرسال » .

قلت: يعني بين القاسم وجده عبدالله بن مسعود ، فإن في سماء منه اختلاف ، والراجح عندي أنه سمع منه كما حققته في «ألأحاديث» رقم ( 199 ) . فإن كان في الإسناد علة فهي تفرد عبدالجبار بروايته مسنداً . وقد علمت أن عبدالرزاق رواه مرسلاً لم يذكر في إسناده ابن مسعود ، وهو أعلى طبقة من عبدالجبار ، بل هو من طبقة ابن عيينة ، وعبدالجبار ثقة بلا خلاف احتج به مسلم ، فإن لم يخالف مخالفة فادحة فالسند عندي صحيح متصل . والله أعلم .

٢٦٨٩ ـ (وفي حديث الحضرمي: «ولكن أحلفه: والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه». رواه أبو داود) ٢/٢٠٥

ضعيف. بهذه الزيادة . والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما عن الأشعث بن قيس الكندي ، لكن ليس فيه هذا الذي ذكره المصنف ، وقد سقت لفظه فيا تقدم ( ٢٧٠٥) ، وإنما أخرج هذه الزيادة أبو داود من طريق أخرى عن الأشعث فيها كردوس وهو مجهول الحال كما سبق هناك .

#### فصل

٢٦٩٠ - ( « استحلف النبي ﴿ وَالله بن عبد يزيد في الطلاق : والله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال : والله ما أردت إلا واحدة » . . ) ٢ / ٣٠٥ .

ضعيف . وقد مضى تخريجه في « الطلاق » ( ٢١٢٣ ) .

۲٦٩١ - (قال عثمان لابن عمر : تجلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه » ) .

مضى (۲۶٤٠)

٢٦٩٢ – (« فلك يمينه فقال : إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه ، قال : ليس لك إلا ذلك ») . ٣/٣ . ٥

صحیح . وقد مضی برقم ( ۲۲۳۲ ) .

اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي ﴿ كَانَ بِينِي وَبِينَ رَجُلُ مَنَ اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي ﴿ فقال لي : هل لك بينة ؟ قلت : لا ، قال لليهودي: احلف ثلاثاً ، قلت : إذاً يحلف فيذهب عالى . فأنزل الله تعالى : (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً . . . ) إلى آخر الآية » رواه أبو داود ) . ٢/٤٠٥

صحيح . وقد أخرجه الشيخان أيضاً كما تقدم برقم ( ٢٦٣٨ ) .

٢٦٩٤ ـ ( أثر « أن عمر حلف في حكومته لأبي في النخل في محلس زيد » ) .

مضى ٢٦١٦

٢٦٩٥ \_ (حديث أبي هريرة قال : قال رسول الشي \_ يعني لليهود \_ :
 « نشدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى : ما تجدون في التوراة على من زنى ؟ » رواه أبو داود ) . ٢ / ٢ . ٥ .

صحيح . أخرجه أبو داود ( ٣٦٢٤ و ٤٤٥٠ ) عن طريق الزهري ثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة .

وهذا سند مجهول لجهالة الرجل المزني .

لكن الحديث له شاهد من حديث البراء بن عازب قال:

« مُرَّ على النبي ﷺ بيهودي محماً مجلوداً ، فدعاهم ﷺ ، فقال : هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قالوا : نعم ، فدعا رجلاً من علمائهم ، فقال :

أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله على اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم، فأنزل الله عز وجل (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) إلى قوله (إن أو تيتم هذا فخذوه) يقول: أثتوا محمداً فأن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)، (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)، (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)، (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)، (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) في الكفار

أخرجه مسلم ( ٥/ ١٢٢ - ١٢٣ ) وأبو داود ( ٤٤٤٨ ) .

۲۲۹٦ (اف سنن ابن ماجه مرفوعاً : « هي ( يعني صخرة القدس من الجنة » ) ۲ / ۰۰٥ .

أخرجه ابن ماجه ( ٣٤٥٦) وكذا أحمد ( ٥/ ٣١) وأبو نعيم ( ٩/ ٥٠) من طريق عبدالرحمن بن مهدي ثنا المشمعل بن إياس المزني حدثني عمرو بن سليم قال: سمعت رسول الله على يقول:

« العجوة والصخرة من الجنة » .

زاد ابن ماجه:

« قال عبدالرحمن : حفظت الصخرة من فيه » .

قال البوصيري في « الزوائد » ٢/٢٠٩ ) :

« هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . . . » .

قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير المشمعل بن إياس ، وهو ثقة بلا

خلاف أعلمه ، ولكنه قد اضطرب في متنه ، فقال ابن مهدى عنه .

« الصخرة » . كما رأيت .

وقال يحيى بن سعيد ثناالمشمعل به بلفظ:

« والشجرة » . مكان « الصخرة » .

أخرجه أحمد والحاكم (٤/٢٠٤) وقال:

« صحيح الإسناد على شرط مسلم » .

كذا قال! وسكت عنه الذهبي والمشمعل لم يخرج له مسلم.

وقال عبدالصمد وهو أبن عبدالوارث ثنا المشمل به إلا أنه قال:

« العجوة والصخرة ، أوقال : العجوة والشجرة في الجنة ، شك المشمعل» أخرجه أحمد .

قلت: وكل هؤلاء الرواة عن المشمعل ثقات حفاظ، وقد اختلفوا عليه في هذه اللفظة، وذلك يدل على أنه لم يكن قد حفظها، فكان يضطرب فيها فتارة يقول « الصخرة » وتارة « الشجرة » وتارة يتردد بينهما ويشك. والاضطراب دليل ضعف الحديث كما هو مقرر في المصطلح. والله أعلم.

على أنه ليس في الحديث بأن الصخرة هي صخرة بيت المقدس ، فلا يصح استدلال المصنف به على فضيلة صخرة المقدس وتغليظ اليمين عندها .

فهو كذب ظاهر كما قال الحافظ الذهبي، وهـ عـرج في كتابي «سلسلة الأحاديث الضعيفة» ٢٥٢٠ .

۲۲۹۷ ـ روی مالك والشافعي وأحمد: (عن جابر مرفوعاً: «من حلف على منبرى هذا يميناً آئمة فليتبوأ مقعده من النار») ۲/ ۰۰۰

صحيح . أخرجه مالك ( ٢ / ٧٢٧ / ٢ ) وعنه الشافعي ( ١٢١٥ ) وكذا أحمد ( ٣٤٤ / ٣٤٣ ) والجيهقي وكذا أحمد ( ٣٤٤ / ٣٤٤ ) والجيهقي ( ١٠ / ١٧٦ ) كلهم عن مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبدالله بن نسطاس عنه .

وتابعه جماعة عن هاشم به .

أخرجه أبو داود ( ٣٢٤٦ ) وابن ماجه ( ٢٣٢٥ ) وابن حبان ( ١١٩٢ ) والحاكم أيضاً والبيهقي من طرق عن هاشم به وزاد :

« ولو على سواك أخضر » .

وقال الحالكم :

« صحيح الأسناد » . ووافقه الذهبي .

قلت : وفيه نظر ، فإن عبدالله بن نسطاس قال الذهبي في « الميزان » : « لا يعرف ، تفرد عنه هاشم بن هاشم » .

وللحديث طريق أخرى عندأ حمد (٣/ ٣٧٥) من طريق محمد بن عكرمة ابن علية : حدثني رجل من جهينة \_ ونحن مع أبي سلمة بن عبدالرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبدالله به نحوه .

وهذا إسناد مجهول .

لكن للحديث شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ:

« لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ، ولـو على سواك رطب ، إلا وجبت له النار » .

أخرجه أبن ماجه ( ٢٣٢٦) والحاكم وأحمد ( ٣٢٩/٢ و ٥١٨) من طريق الحسن بن يزيد بن فروخ الضمري المدني قال: سمعت أبا سلمة يقول: أشهد سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله على قال: فذكره وقال الحاكم: « صحيح على شرط الشيخين ، فإن الحسن بن يزيد هذا هو أبو يونس

القوي العابد ». ووافقه الذهبي فقال : « صحيح ».

قلت : وهذا هو الصواب أنه صحيح فقط ، فأن أبا يونس هذا لم يخرج له من الستة سوى ابن ماجه ، فليس على شرط الشيخين !

فالحديث بهذا الشاهد صحيح.

۲٦٩٨ - (حديث ابن عمر مرفوعاً : « ومن حُلْفِ له بالله فليرض » رواه ابن ماجه . ) ٢/ ٥٠٥

أخرجه أبن ماجه ( ٢١٠١) : حدثنا محمد بن إسهاعيل بن سمرة ثنا أسباط بن محمد عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال :

« سمع النبي عَلَيْهُ رجلاً يحلف بأبيه فقال : لا تحلفوا بآبائكم ، من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض بالله فليس من الله » .

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات كما قال البوصيري في « الزوائد » ( ق ٢/١٣٠ ) .

# كتاسبيا لإقرار

اعترفت فارجها » ) ( قوله على : « وأغد يا أنيس إلى امرأة هذا : فإن اعترفت فارجها » ) ٧ / ٥٠٥ .

صحيح . وقد مضى .

٧٧٠٠ \_ (حديث : « أن النبي على رجم ماعزاً والغا مدية والجهنية بإقرارهم » ) ٢/٥٠٥ .

صحيح . وقد مضي .

۲۷۰۱ \_ ( « رفع القلم عن ثلاثة » ) .

. 0 . 7 / 4

صحیح وسبق برقم ( ۲۹۷ )

٣٠٠٢ - ( « عفي لأمتي عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه » رواه سعيد ) . ٢ / ٢ . ٥ .

## بأث ما بحصل برالاقرار وما يغيره

۲۷۰۳ ـ (حدیث عمرو بن عبسة « . . فدخلت علیه ، فقلت : یا رسول الله : أتعرفني ؟ فقال : نعم أنت الذي لقیتني بمـکة ، فقــال : فقلت : بلی » ) . ۲ / ۹ . ٥ .

حسن . أخرجه مسلم ( ٢٠٨/٢ - ٢١٠ ) والبيهقي ( ٢/ ٤٥٤ - ٥٥٤ ) وأحمد ( ١١٢/٤ - ١١٣ ) من طريق عكرمة بن عمار حدثنا شداد بن عبدالله أبوعمار ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة ـ قال عكرمة : ولقي شداد أبا أمامة وواثلة ، وصحب أنساً إلى الشام ، وأثنى عليه فضلاً وخيراً ـ عن أبي أمامة قال : قال عمر و بن عبسة السلمي :

«كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة ، وأنهم ليسوا على شيء ، وهم يعبدون الأوثان ، فسمعت برجل بمكة يخبر أخباراً ، فصعدت على راحلتي ، فقدمت عليه ، فإذا رسول الله وستخفياً ، جرءاء عليه قومه ، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة ، فقلت له : ما أنت ؟ قال : أنا نبي ، فقلت : وما نبي ؟ قال : أرسلني الله ، فقلت : وبأي شيء أرسلك ؟ قال : أرسلني بصلة الأرحام ، وكسر الأوثان ، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء ، قلت له : فمن معك على هذا ؟ قال : حر وعبد (قال : ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن أمن به ) فقلت : إني متبعك ، قال : إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني ، قال : فذهبت إلى أهلي ، وقدم رسول الله المدينة ، وكنت في أهلي ، فجعلت أتخبر الأخبار، وأسال الناس حين قدم المدينة ، حتى قدم على نفسر من أهل المدينة ، فقلت : ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة ؟

فقالوا: الناس إليه سراع ، وقد أراد قومه قتله ، فلم يستطيعوا ذلك ، فقدمت المدينة ، فدخلت عليه ، فقلت : يا رسول الله أتعرفني ؟ قال : نعم أنت الذي لقيتني بمكة ، قال : فقلت : بلى . فقلت : يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله ، أخبرني عن الصلاة ، قال :

صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم ، فإذا أقبل الفيء فصل ، فإنَّ الصَّلاة ، مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار . قال : فقلت : يا نبي الله فالوضوء ؟ حدثني عنه ، قال : ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ، ثم يغسل قدمه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء ، فإن هو قام فصلى ، فحمدالله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل ، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته لهيئته يوم ولدته أمه . فحدث عمر و بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله عليه ، فقال له أبو أمامة : يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول ؟ في مقام واحد يعطى هذا الرجل ؟ فقال : عمرو : يا أبا أمامة لقد كبرتسنيور قعظمي واقترب أجلي ، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله ، لو لم أسمعه من رسول الله ﷺ إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً ـ حتى عد سبع مرات ـ ما حدثت به أبداً ولكني سمعته أكثر من ذلك » .

قلت : وهذا الإسناد مع كونه في « الصحيح » فهو متكلم فيه ، من أجل عكرمة بن عمار ، فقد تكلم فيه بعض الأئمة من قبل حفظه ، وتجد ذلك في « الميزان » للذهبي . وأورده في « الضعفاء » فقال :

<sup>«</sup> وثقه ابن معين وضعفه أحمد ».

ولخص الحافظ أقوال الأئمة فيه على عادته في « التقريب » فقال : « صدوق يغلط ، وفي روايته عن يحيى بن أبى كثير اضطراب ، ولم يكن

« صدوق يعط ، وي رواينه على يميى بن ابني كناير المسراب ، رهم ياسر له كتاب » .

قلت: وهذا الحديث من روايته عن يحيى ، لكن قد قرن معه شداد بن عبدالله أبا عبار ، فالقلب يميل إلى تحسين حديثه هذا ، لا سيا ولأكثره طرق أخرى عن عمرو بن عبسة في « المسند » ، لكن ليس فيها هذا القدر الذي ذكره المصنف . والله أعلم .

۲۷۰۶ \_ ( « لأن علياً ، رضي الله عنه ، أسلم وهـو ابـن ثمان سنين » ) . ۲ / ۲۰۱ .

وتقدم

٢٧٠٥ - ( « وقد صح عنه ، ﷺ ، أنه عرض الإسلام على ابن صياد صغيراً » متفق عليه ) . ٢ / ٢١ .

صحیح . أخرجه البخاري (  $7/\sqrt{8}$  و  $7/\sqrt{10}$  و  $7/\sqrt{10}$  ) ومسلم (  $187/\sqrt{10}$  ) وأبو داود (  $187/\sqrt{10}$  ) والترمذي (  $18/\sqrt{10}$  ) وأحمد (  $180/\sqrt{10}$  ) وأجرد عمر طريق الزهري قال : أخبرني سالم بن عبدالله أن أبن عمر أخبره .

«أن عمر أنطلق مع النبي في رهط وقيل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني فعالة ، وقد قارب ابن صياد الحلم ، فلم يشعر حتى ضرب النبي في ظهره بيده ، ثم قال لابن صياد: أتشهد أني رسول الله فقال؟ للنبي في: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه ، وقال: آمنت بالله ، وبرسله ، فقال له: ماذا تر؟ قال: ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي في: خلط عليك الأمر ، ثم قال له النبي في: إني قد خبأت لك خبيئاً ، فقال ابن صياد: هو الدخ ، فقال: إخساً ، فلن تعدو قدرك ، فقال عمر: دعني أضرب عنقه ، فقال رسول الله فقال: إن يكنه فلا تسلط عليه ، وإن لم يكنه ، فلا خير لك في في قتله » . وقال

سالم: سمعت ابن عمر يقول.

وله شاهد من حديث عبدالله (وهو ابن مسعود) قال .

« كنا مع رسول الله على فمررنا بصبيان فيهم آبن صياد ، ففر الصبيان وجلس ابن صياد ، فكأن رسول الله على كره ذلك ، فقال له النبي على : تريت يداك أتشهد أني رسول الله على ؟ فقال : لا ، بل تشهد أني رسول الله على فقال عمر بن الخطاب : ذرني يا رسول الله على حتى أقتله ، فقال رسول الله على : إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله » .

أخرجه مسلم ( ٨/ ١٨٩) والسياق لهوأ حمد ( ١/ ٣٨٠ و ٤٥٧ ) وله شاهد آخر من حديث أبي سعيد الخدري نحوه .

أخرجه مسلم والترمذي من طريق الجريري عن أبي نضرة عنه . وقال : «حديث حسن». وأخرجه أحمد (٨٢/٣) من طريق أبي سعيد الخدري .

٣٠٠٦ ـ ( في الصحيح : « أن النبي ﷺ ، عرض الإسلام على أبي طالب ، وهو في النزع » ) . ٢١/٢٠ .

صحیح . أخرجه البخاري ( ١/ ٣٤١ - ٣٤٢ و ٣/ ٢٥٥ ) ومسلم ( ١/ ٢٥٠ ) والنسائي ( ١/ ٢٨٦) ) وأحمد ( ٥/ ٤٣٣ ) وابن مسعد ( ١/ ٧٧ ) من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه قال :

« لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء ورسول الله على فوجد عنده أبا جهل وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة ، فقال رسول الله على : يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله ، فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبدالمطلب ؟ فلم يزل رسول الله على يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر آخر ما كلمهم : هو على ملة عبدالمطلب ، وأبى أن يقول : لا إله إلا الله ، فقال رسول الله على : أما والله لأستغفر واللمشركين ، فأنزل الله عز وجل ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر وا للمشركين ، ولوكانوا أولي قربي من بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) . وأنزل الله تعالى

في أبي طالب فقال لرسول الله على .: (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين).

الكنيسة ، فإذا هو بيهود ، وإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة ، فلما أتوا على صفة النبي ، هي ، أمسكوا ، وفي ناحيتها رجل مريض ، فقال النبي ، هي : مالكم أمسكتم ؟ فقال المريض : إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا ، ثم جاءه المريض يحبو ، حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى فأمسكوا ، ثم جاءه المريض يحبو ، حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة النبي ، هي ، وأمته فقال : هذه صفتك وصفة أمتك أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنك رسول الله ، فقال النبي هي الأصحابه :

ضعيف . أخرجه أحمد في « المسند » ( ٤١٦/١ ) من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه ابن مسعود .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان :

الأولى: الإنقطاع ، فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه .

والأخرى : اختلاط عطاء بن السائب ، وبه أعله الهيثمي في « المجمع » فقال :

« رواه أحمد والطبراني ، وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط » .

وتعقبه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على « المسند » ( ٢٣/٦ ) فقال :

« فترك علته الانقطاع ، وأعله بما لا يصلح ، لأن حماد بن سلمة سمع من عطاء قبل احتلاطه على الراجح » .

وأقول : بل هو إعلال بما يصلح ، فإن الراجع أن حماداً سمع من عطاء

قبل الاختلاط، وبعده، كما حققه الحافظ بن حجر في « تهذيب التهذيب » ، نقلاً عن بعض الأئمة .

وبهذا ينتهي تخريج « منار السبيل » الذي أسميته :

« إرواء الغليل ، في تخريج أحاديث منار السبيل » ، وكان ذلك نهار الأحد ، في السابع والعشرين من رمضان المبارك سنة ست وثمانين وثلاثمائة وألف . من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . .

و « سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك » . .

محمد ناصر الدين الألباني

دمشـق

### خاتمكة

## اروا دلغليان في تخربج أحاديث منار السَّبيل

الحمد لله الذي بنعمته تمت الصالحات ، والصلاة والسلام على محمد الهادي لأقوم طريق ، والخاتم لرسالات رب العالمين ، وعلى آله وصحبه ، وسلم تسلياً كثيراً .

أما بعد ،

فيطيب لي وقـد يسر الله لنـا طبـع « إرواء الغليل » ، أن أذكر في هذه الكلمات بعض الأمور التي لا بد منها :

- ذكر أستاذنا في مقدمته ، أن أحاديث الكتاب هي ثلاثة آلاف حديث ، أو زادت ، جلّها مرفوع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، بينا يُرى أن الكتاب يحمل رقم ٢٧٠٧ ، وسبب ذلك أننا قمنا بنسخ الأحاديث من الأصل على أوراق ، وسلمت للأستاذ المؤلف ، حيث كتب التخريج فيها ، ثم جمعت دفاتر مع التخريج ، بلغ عددها خمسة وخمسين دفتراً ، ولما طال الزمن في التخريج وانتظار الطبع ، وقيام الأستاذ بالزيادات (١) التي يجد فيها فائدة للحديث ، وهي زيادات كثيرة جداً ، كانت تستغرق بضع صفحات احياناً ؛ فتداخلت الأرقام وحدثت الزيادة ؛ وبعد انتهاء الطبع ظهر التفاوت ؛ وقد استدركنا كثيراً من الاحالات .

كذلك ، فإن ما يذكره استاذنا (ق: ... / ... ) ، يعني به ان

الكتاب مخطوط، والرقم الثاني هو للورقة، والرقم الثالث هو لوجهها الأول أو الثاني .

وقد لا يذكر (ق) ، غير أن وجود أرقام يحجز بينها بإشارة (ر) ، دليل على أن الكتاب مخطوط.

وكثيراً ما نلاحظ أن مؤلف « منار السبيل » ، قد دمج حديثين أو أكثر في سياق واحد ، فكان لهذا رقم واحد .

ولما قام مؤلف « إرواء الغليل » ، بالتخريج ، لم يعط للأحاديث التي دمجت في الحديث أرقاماً جديدة ، ولو فعل ، لزادت الأعداد .

كما أنه عند تكرار الحديث في اكثر من باب ، ابقى الرقم وأحال في التخريج على المكان الأول ، ولو الغي الرقم أو أعطي نفس الرقم لتغير ترتيب الكتاب ، لتعذر الوصول إليه لكثرة ما يجري من تحوير بسيط في ألفاظ الحديث .

ولذلك عزمتُ على وضع الفهرس الذي أشرت اليه في مقدمتي ، فأرجو أن يقدر الله الوقت لذلك . ولا بد من الإشارة إلى أن العدد هو للأحاديث الموجودة في كتاب « منار السبيل » ، وأما الأحاديث التي استشهد فيها استاذنا في « إرواء الغليل » ، وتكلم عليها ، مع كلامه على طريق كل حديث من أحاديث « منار السبيل » ، يجعل احاديث الكتاب اكثر من هذا بكثير جداً .

- جرى إصلاح الأصول في ظروف صعبة جداً ، فالكتاب صُفاً في بيروت ، وتعذر على المؤلف مراجعة التجارب ، التي كانت ترسل لدمشق ، فضلاً عن التي صححت في بيروت ولم يتيسر إرسالها ، ثم كانت الظروف الصعبة الجديدة ، فحالت بيني وبين متابعة كل مراحل العمل ، وهذا ولا شك ، قد أدى إلى أن توجد أخطاء جديدة ، نأمل أن لا تكون كثيرة ، ونرجو استدراكها في طبعة ثانية قريبة ، إن شاء الله .

ولا يخفى أننا ما كنا لنستطيع إخراج هذا الكتاب الكبير الصعب خلال هذه المدة السريعة ، لولا التقدم الذي يسره الله لنا في طريقة صف الحسروف ،

والطباعة بعد ذلك ، ولولا العدد الكبير منالأخوان المصحمين المساعدين في المكتب الاسلامي بدمشق وبيروت ؛ أحسن الله مثوبة الجميع .

وأخيراً ، فالله أرجو أن يطيل بعمر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، وأن يكون لنا عوناً على القيام بما انتدبنا أنفسنا اليه .

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين .

زُهير.

# فهُ تَلْخُونُ الشَّامِنُ مِنْ ڪَتَابُ ارِوَارَ الْعَلِيائِ فِي تَحْزِنِحُ أُحادِيثَ مَنَارَ السَّبِيلُ

#### ٣ ـ باب حد الزنبي

- ٣ ـ أعظم الذنوب الشرك بالله ، وقتل الولد خوف الفقر ، ثم الزنبي بحليلة الجار .
- ٤ ـ الرجم حق على الزاني المحصن ، وهو فريضة نزلت بها آية كريمة نسخت تلاوتها فقط .
  - ٤ ـ رَجْمُ النبي ﷺ ماعزاً والغامدية ، ورَجْمُ الخلفاء من بعده .
  - جمع علي ـ رضي الله عنه ـ بين الجلد والرجم اعتماداً على السنة .
    - ٨ ـ بيان طرق حديث على بجلد شرًاحة .
    - · ١ حديث عبادة : « والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » .
      - ١١ ـ رَجَمَ النبي ﷺ ماعزاً والغامدية ، ولم يجلدهما .
        - ١١ ـ أُمْرُ النبي ﷺ برجْم اليهوديين الزانيين .
  - ١١ ـ جُمْعُ النبيِّ ﷺ وأبي بكر وعمر بين الضرب والتغريب للبِكر .
    - ١٢ ـ جلد عمر بن الخطاب الولائد خسين خسين .
      - ١٢ ـ لم يأمر النبي ﷺ بتعذيب الأمّة إذا زنت .
    - ١٣ \_ قتل البهيمة ومن وقع عليها ، وبعض طرقه ومتابعاته .
    - ١٦ ـ حديث ضعيف فيه جعل عقوبة اللواط مثل عقوبة الزنا .

- 17 ـ حديث: « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » . و بعض طرقه وشواهده .
- ۱۸ ـ حديث البراء بن عازب في أمر النبي ﷺ بقتل من تزوج امرأة أبيه وأخذ ماله ، وذكر طرقه وبعض شواهده .
  - ۲۲ ـ حديث « من وقع على ذات محرم فاقتلوه » وبيان ضعفه .
  - ٣٣ ـ الإلمام بالمرأة ـ من غير نكاح ـ لا حد فيه ، وتكفِّره الصلاة .
  - ٧٤ ـ حديث أبي هريرة في تثبُّت النبي ﷺ من ماعز الأسلمي وبيان ضعفه .
    - ٧٥ \_ الأمر بدرء الحدود عن المسلمين .
      - ٢٦ \_ رواية ضعيفة لحديث ماعز.
        - ٧٧ \_ إقرار الغامدية في مجالس .
- ٧٧ ـ أثر ضعيف في تحدث الصحابة عن الغامدية وماعز أنها لو رجعا بعد اعترافها للمرة الرابعة لم يطلبها النبي على .
  - ٢٨ ـ قول الرسول على للصحابة لما فرّ ماعز عند رجمه : « هلا تركتموه » .
  - ٢٨ ـ جلد عمر للشهود الثلاثة حد القذف لما تخلف الرابع عن الشهادة على
     المغيرة بالزنا ، وطرق الخبر .
- ٣٠ ـ درء عمر الحد عن النائمة التي وقع عليها رجل ، ونهيه عن قتل أحد إلا
   باذنه .
  - ٣١ ـ قول علي وابن عباس : إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل
- ٣١ ـ قول عمر: الرجم حق على المحصن بشرط البينة أو الحَبَل أو الاعتراف.
  - ٣٢ ـ باب حد القذف
- ٣٧ ـ الأمر باجتناب السبع الموبقات وهي : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات .
  - ٣٧ \_ التصدق على الشاقين بالمسامحة .
- ٣٤ ـ حديث « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم ليست من الله في شيء . . . وأيما رجل جحد ولده . . . » وبيان ضعفه
  - ٣٤ ـ فائدة : مجهول الحال يقبل عند المتابعة .

- ٣٥ \_ خطأ الحاكم والذهبي في تصحيح حديث.
- ٣٥ \_ كنانة من قريش ، وتوعد الأشعث بن قيس لمن نفى ذلك بالجلد حد القذف .
  - ٣٦ ـ ضعف حديث : « لا حد إلا في اثنتين » .
  - ٣٦ ـ حديث : « العينان تزنيان وزناهما النظر . . . » وبيان طرقه .
  - ٣٩ ـ جلد عمر وعثمان رضي الله عنهما من عرَّض بغيره بالزني حد القذف.
    - ٤٠ \_ باب حد المسكر
    - ٠٤ \_ حديث : « كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام » وبيان طرقه .
- ٢٤ \_ حديث « ما أسكر كثيره فقليله حرام » ، وبيان طرقه وشواهده الكثيرة ، والرد على من ضعفه .
- ٤٤ ـ تنبيه إلى خطإ عزو الحديث إلى ابن عمر وإنما هو من حديث ابن عمر
   وغيره .
  - 22 \_ حديث « ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام » .
- **50** ـ استشارة عمر في حد الخمر وعمله بإشادة ابن عوف أن يكون ثمانين جلدة كأحق الحدود .
  - ٤٧ \_ ضعف أثر علي في اجتهاده في حد الخمر ثمانين وأن السنة عنده أربعين .
- ٤٨ ـ قول على : « جلد النبي ﷺ وأبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين . . » وجلد على أربعين .
- ٤٩ ـ قول على : « ما كنت أقيم حداً على أحد فيموت ، أجد في نفسي منه شيئاً
   إلا صاحب الخمر » .
  - ٥ ـ حديث : « لعن الله الخمر وشاربها . . . » .
    - ٥ يُشرَّب النبيذ ثلاثة أيام ما لم يغل .
  - ٥ \_ حديث شربه علي النبيذ الى مساء الثالثة ثم يأمر بإهراقه أو سقيه الخدم .
- دون إتيان أبي هريرة النبي على بنبيذ ينشر فقال اضرب بهذا الحائط ، فإن هذا شراب من لم يؤمن :
- ٢٥ آثار في شرب بعض الصحابة الطلاء ، وهو الدبس ما ذهب ثلثه ، وشرب

آخرين على النصف.

#### ٥٤ ـ باب التعزير

- ٥٤ ـ من قال للرجل: يا فاسق ، يا خبيث ياحمار فعليه التعزير
- • حديث الرجل الذي أصاب من امرأة ما دون الوطء فتـ لا عليه عليه عليه الحسنات يذهبن السيئات .
  - ٥٥ ـ لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد .
    - ٥٥ ـ حبس النبي على رجلاً في تهمة .
  - ٥٦ ـ فتوى في أمة كانت بين رجلين فوطئها أحدهما أنه يجلد الحد إلا سوطاً .
    - ٧٥ ـ زيادة الحد على من شرب الخمر في رمضان .
      - ٨٥ أثر ضعيف في عقوبة شاهد الزور .
    - ٥٨ ـ حديث ضعيف في الاستمناء ومحرمات أخرى .
      - ٦٠ ـ باب القطع في السرقة
- 71 \_ حديث « تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً » وبيان طرقه ، وأن الدينار يعادل اثنى عشر درهماً .
- ٦٢ ـ حديث: « ليس على المنتهب ولا المختلس ولا الخائن قطع » وبيان طرقه والأحاديث الواردة في ذلك .
- ٦٥ ـ حديث قطع يد المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده ، وبيان شواهده .
  - ٦٧ ـ ضعف أثر عمر لا حد إلا على من علمه .
- ٦٧ ـ حديث أنه على أتي برجل يسرق الصبيان ويبيعهم في أرض أخرى فقطع يده ، وبيان وضعه.
  - ٦٧ ـ حديث : « لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً » .
- ٦٨ ـ حديث « لعن الله السارق يسرق الحبل ، فتقطع يده ، ويسرق البيضة فتقطع بده » .
  - ٨٦ \_ قطع يد سارق ترس قيمته ثلاثة دراهم .
- 79 ـ سرقة الثهار من الشجر ، أو من البيدر والجرين والأحاديث في ذلك وطرقها .

- ٧٢ ـ حديث : « لا قطع في ثمر ولا كثر » .
- ٧٤ ـ قطع يد من سرق رداء صفوان بن أمية وهو نائم في المسجد .
  - ٧٤ النباش سارق الأموات كسارق الأحياء .
    - ٧٤ ـ لا يقطع العبد إذا سرق من مال سيده .
      - ٧٠ ـ سرقة أحد الزوجين من مال الآخر .
- ٧٦ ـ قول ابن مسعود في غلام سرق من مال سيده: لا قطع ، مالك سرق مالك مالك
  - ٧٦ ـ آثار وحديث ضعيف في عدم قطع من سرق من بيت المال .
    - ٧٨ ـ لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسهمرتين .
      - ٧٩ ـ لا بأس بتلقينه الإنكار .
      - ٨٠ ـ لا قطع في عام سنة قحط وجدب ـ أو مجاعة
  - ٨١ ـ قطع يمين السارق ، وقراءة ابن مسعود ( فاقطعوا أيمانهما ) .
    - ٨١ ـ القطع من مفصل الكوع.
    - ٨٢ ـ القطع ثم الحسم بالزيت المغلي .
    - ٨٤ تعليق يد السارق في عنقه .
  - ٨٦ ـ حديث : « إن سرق فاقطعوه ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله » .
  - ٨٩ ـ كان علي رضي الله عنه يقطع من شطر القدم فيترك له عقباً يمشى عليه .
- ٨٩ ـ أراد عمر أن تقطع الرجل الثانية لرجل سرقة الثالثة فاعترض على فرجع عن
  - ٩٠ ـ أتي علي برجل سرق الثالثة فجلده شديداً ثم أرسله .
    - ٩١ ـ قطع أبي بكر وعمر اليد اليسري في المرة الثالثة .
      - ٩٢ ـ باب حد قطاع الطريق
- ٩٢ أثر ضعيف عن إبن عباس أن آية ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله )
   نزلت في قطاع الطرق وحكاية عن ابن عمر أنها نزلت في المرتدين
  - ٩٤ أثر صحيح عن أنس أن الآية السابقة نزلت في العرنيين الذين استاقوا إبل
     الصدقة وارتدوا .
    - 4٤ ـ وآثار أخرى في عقوبة قطاع الطرق .

- ٩ ـ فصل في دفع الأذى بالأدنى دون الأعلى .
  - ٩ ـ الدفاع عن المال ولو أدى الى القتال .
  - ٩٦ ـ من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد .
- ٩٦ ـ شجاعة النبي على وسبقه الى استطلاع الصوت الذي أفزع أهل المدينة .
  - . ٩ ـ حديث : « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً » وبيان معناه وطرقه .
    - ٩٨ حديث دعوة الجاهلية . . .
  - ٩٨ ـ حديث النهي عن خذلان المسلم ، والأمر بنصر المظلوم وبيان طرقه .
    - 99 ـ حديث : « لا تحاسدوا ، ولا تناجشوا . . . والمسلم أخو المسلم »
  - ١٠٠ ـ الأمر بالجلوس عن الفتن ، وبيان طرق الأحاديث الواردة في ذلك
    - ١٠٥ ـ باب قتال أهل البغي
- ۱۰۵ ـ حدیث « من أتـاکم وأمـرکم جمیع علی رجـل واحــد یرید أن یشــق عصاکم . . . فاقتلوه » .
  - ١٠٦ ـ وجوب الإمارة. في كل اجتماع حتى في السفر العارض.
  - ١٠٧ ـ وجوب السمع والطاعة للأمير ، وطرق حديث العرباض .
    - ١٠٩ ـ حديث : « ما أفلح قُوم ولوا أمرهم امرأة » .
- ١١٠ ـ البيعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعدم جواز الخروج إلا عند
   الكفر البواح .
  - ١١٠ ـ حديث ضعيف في موقف على يوم الجمل وتوصيته بعدم القتال .
  - ١١١ ـ حديث التحكيم وما كان من خبر الخوارج مع على رضي الله عنه .
    - ١١٣ تحذير على جنواده من التعرض لحمد بن طلحة
- 11٣ ـ النهي عن الاجهازعلى جرحي البغاة وقتل مدبرهم وأسيرهم وقسم فيئهم وسلب قتيلهم .
  - ١١٦ \_ إجماع الصحابة على أنه لا يقاد في الفتنة أحد ، ولا يؤخذ مال .
- ١١٦ ـ أثر ضعيف فيه دفع ابن عمر وسلمة بن الأكوع زكاتهما إلى ساعي الخوارج. لا حكم إلا الله ، كلمة حق أريد بها باطل .
  - ١١٨ ـ أخبار الحرورية مع على رضي الله عنه .
  - ١١٨ ـ تعريض أحد الخوارج بعلي بآية ورده عليه بآية أخرى ولم يعزره .

- ۱۱۹ ـ غريبة رواية خارجي عن شيعي .
- ١١٩ نهي علي رضي الله عنه عن بدء الحرورية بالقتال .
- ١٢٠ ـ حديث الخوارج أنهم يمرقون من الدين وأن في قتلهم أجراً لمن قتلهم .
   والتنبيه إلى الاختلاف في لفظ جملة فيه وصوابها .
- ١٢٢ \_ بيان وهم في فتح الباري في شرح روايتين للحديث ، ليستا في البخارى .
- المؤ لفة قلوبهم وقوله على النبي الله في قسمته مالاً وفي أمثالكم على بعض المؤلفة قلوبهم وقوله المله في في المؤلفة في المؤلفة المؤلفة في المؤلفة المؤلف

#### ١٧٤ \_ باب حكم المرتد

- ۱۲٤ ـ حديث : « من بدَّل دينه فاقتلوه » وبيان طريقيه وشواهده .
  - ١٢٥ \_ حرق على أناساً ارتدوا . و تخطئة ابن عباس إياه في ذلك .
- ١٢٥ ـ حديث ضعيف فيه الأمر باستتابة امرأة ارتدت وإلا قتلت.
  - ۱۲۷ ـ حديث « لا نبي بعدي . . . والمبشرات » وبيان طرقه .
- ۱۳۰ ـ خبر قدوم رجل من قبل أبي موسى على عمر فأخبره أنهم قتلوا مرتداً فأنكر عمر ذلك قبل حبسه ثلاثاً واستتابته
  - ١٣١ \_ حديث : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . »
    - ١٣١ ـ حديث : « إن الله كتب الاحسان على كل شيء . . »
      - حديث : « من بدل دينه فاقتلوه . . » .
      - ١٣٢ \_ كم كان عمر علي بن أبي طالب يوم إسلامه .
    - ١٣٤ ـ ضعف حديث دخول النبي كنيسة يهود ، وإسلام أحدهم .
- حديث : « أن يهودياً قال للنبي عليه أشهد أنك رسول الله ، ثم مات فقال
  - ﷺ : صلوا على صاحبكم » .
  - ١٣٤ ـ من قال : أسلمت ، حقن دمه .

## كتاب الأطعمة

- ١٣٦ ـ النهي عن أكل الحمر الأهلية والبغال والإذن في لحوم الخيل والحمر الوحشية .
  - ١٣٧ النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع .

۱۳۹ ـ حديث : «كل ذي ناب حرام» .

١٤٠ ـ لحم الهرة وثمنها .

١٤١ - النهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير

١٤٢ ـ الأمر بقتل الفأرة في الحرم .

127 - حديث : « نهى رسول الله على عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والمحده والصرد» : وبيان طرقه وشواهده .

١٤٤ - حديثان في قتل الخطاطيف والقنفذ وبيان ضعفها.

١٤٥ ـ أكل الخيل في المدينة على عهد رسول الله ﷺ

١٤٥ ـ فائدة في بيان ضعف حديث تحريم الخيل والبغال .

١٤٥ ـ حديث حل أكل الضبع وأنهاصيد

127 - أمره صلى الله عليه وسلم بأكل الأرنب وقبوله الهدية منها إباحة أكل الضب .

١٤٧ - أكل النبي علي الدجاج

١٤٨ ـ أكل لحم الحباري

189 ـ حديث عن البحر: « هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته » .

١٤٩ - تعقيب البخاري اسم الحسن بن على: عليه السلام

١٤٠ ـ احاديث النهي عن أكل الجلالة ، وألبانها وبيان طرقها ووجوب حبسها

١٥٢ ـ حديث: «كنا نكري أراضي رسول الله عليه ونشترط عليهم الا يدخلوها بعذرة الناس ».

١٥٤ - حديث : « من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مساجدنا. . » .

104 ـ حديث أبي أيوب في الثوم: أحرام هو يا رسول الله: قال: لا ولكنني أكرهه من أجل ريحه.

100 - حديث النهي عن أكل الثوم إلا مطبوحاً .

١٥٦ ـ الأمر في اماتة البصل والثوم طبخاً .

١٥٦ ـ خبر عبدالله بن حذافة السهمي مع ملك الروم .

١٥٧ - الإذن بالأكل من البساتين من غير حمل .

١٥٨ ـ حديث : « لا ترم وكل ما وقع ، أشبعك الله وأرواك » وذكر طريقيه وبيان

- ضعفها.
- ١٥٩ ـ المنع من أكل الثمر المعلق في البساتين لغير ذي حاجة وإباحته من دون حمل للمحتاج .
- ١٦٠ ـ لا يحلب أحد ماشية أجد إلا بإذنه فإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثاً فان لم يجب فليشرب ولا يحمل .
- ١٦٢ ـ حديث : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه حائزته » . وبيان حق الضيف ، وماذا يفعل اذا لم يقروه .
  - ١٦٤ \_ باب الذكاة
  - ١٦٤ \_ حديث : « أحل لنا ميتتان ودمان » .
    - ١٦٤ ـ حكم الذبح بالحجر.
  - ١٦٤ ـ أثر عن ابن عباس أن المراد من (طعامهم) ذبائحهم .
- ١٦٥ ـ حديث : « ما أنهر الدم فكل ، ليس السن والظفر » وحكم ما رمي بسهم وغيره .
  - ١٦٦ ـ أثر عمر : « إن النحز في اللبة أو الحلق لمن قدر » .
  - ١٦٦ ـ ـ حديث النهي عن شريطة الشيطان .
- ١٦٧ ـ أثران في ضرب وجه ثور بالسيف وإدراك الشاة التي عدا عليها الذئب ووضع قصبها بالأرض .
  - ١٦٨ ـ حديث : « لوطعنت في فخذها لأجزأك » ، وبيان ضعفه .
    - ١٦٨ \_ حديث التسمية والتكبير عند الذبح
- ١٦٩ ـ حديث : « ذبيحة المسلم حلال ، وإن لم يسم إذا لم يتعمد » . وبيان ضعف وطرقه .
  - ١٧١ \_ حديث : « عفي لأمتي عن الخطأ والسيان » .
  - ١٧٢ ـ حديث : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » وبيان طرقه .
    - ١٧٦ حديث : « وإن ذبحتم فأحسنوا الذبحة . . . »
- 1٧٦ ـ حديث : « لا تعجلوا الأنفس أن تزهـق . . . » وبيان حالـه مرفوعـاً وموقوفاً .
  - ١٧٧ ـ قطع رأس الذبيحة .

- ١٧٨ ـ استقبال القبلة عند الذبح .
- ١٧٨ ـ حرمة أكل الصيد إذا وقع في الماء.
  - ١٨٠ ـ كتاب الصيد
  - ١٨٠ ـ الصيد بالمعراض والكلب
- ۱۸۱ ـ الأمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو غنم أو ماشية والأحاديث الواردة في ذلك .
  - ١٨٢ \_ صيد الكلاب والطير والفهود ، وأشباهها .
- ١٨٢ ـ حديث عن صيد الكلب : « فإن أكل فلا تأكل ؛ فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه » .
  - ١٨٣ أثر: « إذا أكل الكلب فلا تأكل ، فإن أكل الصقر فكل » .
    - ١٨٥ \_ كتاب الإيمان
  - ١٨٥ \_ حديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو وبيان طرقه .
- ۱۸۷ ـ حدیث : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » وبيان طرقه .
- ۱۸۹ ـ حدیث : « من حلف بغیر الله فقد كفر أو أشرك » وبیان طرقه وبعض شواهده.
- 191 قول ابن مسعود: « لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقاً » .
  - ١٩٢ حديث: « من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله » وشاهده.
    - 19٣ فمن ليس لها كفارة: الشرك بالله.
    - 198 تفسير عائشة لقوله تعالى: « لا يؤاخذكم الله باللغو » ..
      - ١٩٦ ـ من حلف فقال : إن شاء الله لم يحنث .
- ۱۹۸ ـ مناقشة قول البخاري: إن هذا الحديث مختصر من حديث سليان بن داود: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة.
  - ٠٠٠ ـ حديث : « لن أعود إلى شرب العسل » .
  - ٠٠٠ ـ جعل النبي علي تحريم الحلال يميناً في موضع هجر نسائه .
  - ٢٠١ \_ حديث : « من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال » .

- ٢٠١ \_ حكم من يقول عن نفسه: إنه يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام .
- ٢٠٣ ـ تفسير قوله تعالى : ﴿ فصيام ثلاثة أيام ﴾ في كفارة اليمين ، وقراءة ابن مسعود وغيره ( . . . متتابعات ) .
- ٢٠٤ ـ حديث : « إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيراً منها فكفِّر عن يبنك ، وائت الذي هو خير . »
  - ٢٠٥ باب جامع الأيمان
  - ٠٠٥ \_ الحلف على أن لا يدخل بيتاً ودخل المسجد .
  - ٠٠٥ \_ حديث : « بئس البيت الحمام . . . » وذكر طرقه .
    - ۲۰۸ \_ باب النذر
- ۲۰۸ ـ حديث : « نهى النبي عن النذر ، فقال : إنه لا يرد شيئاً . . » . وذكر طرقه وشواهده .
  - ٧٠٩ \_ كفارة النذر وبيان الأحاديث الواردة فيه .
- ٢١١ ـ حديث : « لا نذر في غضب ، وكفارته كفارة يمين » وبيان طرقه وضعفه .
  - ٢١٣ \_ حديث المرأة التي نذرت أن تضرب بالدف عند رجوع النبي على الله عند رجوع النبي الله عند رجوع النبي
- ٢١٤ ـ حديث : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه » .
- ٢١٤ ـ حديث : « لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين » وبيان طرقه . ٢١٨ ـ حديث الذي نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال
  - ﷺ: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه .
- ٢١٨ ـ حديث المرأة التي نذرت أن تمشي الى بيت الله حافية غير مختمرة وبيان طرقه .
  - . ٢٢ وفاء الولد النذر عن والده .
  - ٢٢٢ \_ اعتكاف عائشة عن أخيها بعد موته .
  - ٢٢٢ \_ من نذر الصلاة في المسجد الأقصى ، يجزئه الصلاة في المسجد الحرام . ٢٢٣ \_ كتاب القضاء .
- ٣٢٣ ـ حديث : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » وبيان طرقه .

٢٢٦ ـ النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس.

٢٢٦ ـ حديث بعث على إلى اليمن للقضاء وبيان طرقه .

٢٢٨ ـ تأمير الرسول صلى الله عليه وسلم أمراء سرية مؤتة .

٧٢٩ \_ بعث الرسول على عمر و بن حزم إلى اليمن .

٢٢٩ \_ بعث عمر عمار بن ياسرأ ميراً ، وعبدالله بن مسعود معلماً إلى الكوفة .

. ٢٣٠ ـ استعمال زيد بن ثابت على القضاء .

. ٢٣٠ ـ رزق علي شريحاً خمسهائة درهم وبعثه قاضياً الى الكوفة .

. ٢٣ ـ فرضهم لأبي بكر ما يكفيه لقاء تفرغه لشؤ ون الخلافة .

٢٣٥ - أثر إرسال عمر إلى الكوفة عمار بن ياسر والياً ، وابن مسعود قاضياً
 وعثمان بن حنيف ناسخاً ، وما فرض لكل منهم .

٢٣٦ \_ حديث : ما أفلح قوم ولواأمرهم امرأة » .

٢٣٨ ـ حديث أبي شريح في تحكيم قومه له عند اختلافهم وتكنيته .

٢٣٨ ـ تنبيه إلى أن القاضي المشهور هو شريح بن الحارث وليس ابن هانيء .

٢٣٨ ـ أثر تحاكم عمر وأبي إلى زيد بن ثابت .

٢٣٩ \_ فصل في آداب القاضي

٢٣٩ ـ أثر في الصفات التي يشترط أن تكون في القاضي .

٢٣٩ ـ حديث في وجوب تسوية القاضي بين المتخاصمين .

٧٤١ ـ كتاب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما : « واس بين الناس في وجهك ومجلك . . . » .

٧٤٧ ـ خبر تحاكم علي ويهودي إلى شريح .

٧٤٣ ـ حديث : « لعن الله الراشي والمرتشي » وبيان طرقه .

٢٤٦ ـ حديث : « هدايا العمال غلول » وبيان طرقه وشواهده .

• ٢٥ ـ حديث : « ما عدل وال اتجر في رعيته أبداً » وما ورد في البيع والرشوة والقضاء عند الغضب . .

• ٢٥ \_ حديث : « لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان » .

٠٥٠ \_ النهي عن إضافة أحد الخصمين دون الآخر ، وخبر عن علي في ذلك . .

٣٥٠ ـ حكم النبي على في حال غضبه بين الأنصاري والزبير في شراج الحرة .

- ۲۰۳ ـ حديث : « القضاة ثلاثة . . » .
- ۲۵۳ ـ أحاديث استكتاب النبي ﷺ زيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهما
- ◄ ٢٥٥ ـ قول عمر: لا تؤمنوهم وقد خونهم الله ، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله ،
   ولا تعزوهم وقد أذلهم الله .
  - ٢٥٧ ـ باب طريق الحكم وصفته .
  - ٧٥٧ ـ حديث : « إنما أقضى على نحو ما أسمع » .
  - ٢٥٧ ـ اختصام رجلين إلى النبي ﷺ وطلبه بينة المدعى وإلا فيمين المنكر .
- مهادة الأعرابي برؤية الهلال وقول عمر : « المسلمون عدول بعضه م على بعض » .
- ۲٥٨ ـ حديث : « إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع . . » .
  - ٢٥٩ ـ إمهال الحاكم المدعي مدة معينة حتى يأتي ببينة .
- ٢٦٠ ـ التزكية لا تُقبل إلا ممن يعرف المزكّى بالحوار أو المعاملة المادية أو بصحبة السفر ، وأثر عمر في ذلك .
  - ۲۲۱ ـ حديث : « شاهداك أو يمينه . . » وذكر طرقه .
  - ٢٦٣ خبر بيع ابن عمر عبداً فيه عيب لزيد بن ثابت وتحاكمهما إلى عثمان . .
    - ٢٦٤ ـ حديث : « اليمين على المدعى عليه » وبيان طرقه .
- ٢٦٩ ـ قول النبي ﷺ : « فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأحـذ منـه شيئاً . . . » .
- ٢٦٩ ـ شكوى هند بخل زوجها أبي سفيان إلى النبي ﷺ وسماحه لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف.
- ٢٧ ـ حديث : « إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضى للأول حتى تسمع كلام الآخر . . »
  - ۲۷۰ ـ حدیث : « توریث امرأة أشیم الضبابي من دیة زوجها » .
    - ٢٧١ ـ كتابة النبي ﷺ إلى الملوك والعمال والسعاة .

#### ۲۷۲ \_ باب القسمة

٧٧٢ \_ حديث : « إنما الشفعة فيا لم يقسم » .

٢٧٢ \_ حديث : « قسم النبي الغنائم بين أصحابه » .

۲۷۲ ـ حديث: « لا ضرر ولا ضرار » .

**٢٧٣ ـ باب** الدعاوى والبينات .

۲۷۳ ـ حدیث : « لو یعطی الناس بدعواهم . . . » وحدیث « شاهداك أو عینه . . » .

٣٧٧ \_ حديث اختصام رجلين الى النبي في دابة ، وليس لأحدهما بينة فجعلها بينها نصفين ، وبيان ضعفه .

٧٧٧ \_ إدعاء رجلين بعيراً ، وتقديمها الشهود فقسمه النبي على بينهما .

٧٧٨ \_ إذا لم يكن للمتداعيين بينة ، استهما على اليمين ، أحبًا أم كرهاً .

٧٧٨ \_ إذا أتى الخصان بشهود عدول ، أسهم بينها .

٧٧٩ \_ أحاديث في أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر .

### ۲۸۰ ـ كتاب الشهادات

٢٨٠ ـ إخبار النبي ﷺ أنه يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة ، ووزراء فسقة ،
 وقضاة خونة ، وفقهاء كذبة ، ونهيه عن العمل لهم .

٢٨٢ ـ حديث : « على مثل الشمس فأشهد ،أو دع » وبيان ضعفه .

۲۸۳ \_ باب شر وط من تقبل شهادته

٣٨٣ ـ شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض .

٣٨٣ ـ حديث : « لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا ذي عُمر على أخيه » . وبيان طرقه .

۲۸٤ ـ حديث : « من لعب بالنردشير فقـ د عصى الله ورسولـ ه » وبيان طرقـ ه وشاهده .

۲۸۷ ـ بیان أن حدیث : « إن لله عز وجل في كل يوم ثلاثمائة وستین نظرة . . . » موضوع .

٢٨٨ ـ قول علي لقوم يلعبون الشطرنج : (ما هذه التماثيل التي أنتم لهـا عاكفون) وبيان ضعفه .

۲۸۹ \_ حدیث : « إذا لم تستح فاصنع ما شئت » .

۲۸۹ ـ حديث : « لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية » وبيان صحته وطرقه .

۲۹۲ ـ باب جوامع الشهادة

۲۹۲ ـ باب موانع الشهادة

حديث: « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة . . . » .

۲۹۳ \_ قول النبي على : « فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها » .

۲۹٤ ـ حديث : « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » .

۲۹ - باب أقسام المشهود به .

• ٢٩ ـ لا يثبت الزنى إلا بشهادة أربعة رجال ، وخبر شهادة الثلاثة على المغيرة وتردد الرابع ، ونجاته من الحد. .

ه ٢٩٠ ـ قول النبي ﴿ لَهِ لَهُ لَكُ لَا بَنَ أُمِيةً : « أَرِبْعَةُ شَهِدَاءً ، وإلا حد في ظهرك . . . » .

• ٢٩ ـ لا بد من شهادة ثلاثة رجال من ذوي الحجى حتى يثبت اعسار امرىء واستحقاقه الزكاة .

• ٢٩ ـ أثر عن الزهري أن السنة عدم قبول شهادة النساء في الحدود .

797 ـ قضى رسول الله على باليمين مع الشاهد ، ومناقشة وافية حول الحديث وطرقه وما روي فيه من الزيادة وفيها محاورة حديثية طريفة بين أبي حاتم وابنه وذكر ما طعن في ثبوته بسبب العصبية المذهبية .

٣٠٦ ـ ضعف حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها .

٣٠٧ \_ باب اليمين في الدعاوى .

۳۰۷ ـ حديث : « البينة على المدعي . . . » و « لو يعطى الناس بدعواهم . . . » .

٣٠٧ ـ حديث ضعيف فيه صيغة استحلاف النبي ﷺ رجلاً .

٣٠٨ ـ حديث : « لا تضطروا الناس في ايمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون » . وبيان ضعفه .

٣٠٩ ـ ضعف زيادة في حديث اختصام الحضرمي والكندي .

- ٣٠٩ ـ أحاديث في استحلاف بعض الخصوم .
- ۳۱۰ ـ احتكام الأشعث بن قيس إلى النبي على في أرض له جحده إياها مودي . . .
- ٣١٠ ـ حديث مناشدة النبي ﷺ اليهود بالله الذي أنزل التوراة على موسى : ما يجدون فيها على من زنى ؟ وذكر شاهده .
  - ٣١٤ ـ حديث : « من حُلف له بالله فليرض » .
    - ٣١٥ ـ كتاب الإقرار
  - ٣١ ـ أحاديث في الإقرار وأنه دليل كاف الاقامة الحد .
    - ٣١٦ ـ باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره .
  - ٣١٦ ـ صحة الجواب بر بلي ) وحديث إسلام عمر وبن عبسة وأسئلة النبي علي .
    - ٣١٨ ـ إسلام على رضي الله عنه ، وهو ابن ثمان .
    - ٣١٨ عرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام على ابن صياد صغيراً .
  - ٣١٩ ـ عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على أبي طالب وهو في النزع.
    - ٣٢٠ ـ إذا أسلم اليهودي أصبح أخاً للمسلمين ، له ولايتهم ولهم ولايته .
      - ٣٢٢ ـ خاتمة الطبع بقلم زهير الشاويش .

تم

والحمدللة

الجزء الثامن من كتاب « إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » .